

# اللغة والفكر والعالم

دراسة في النّب بيّ اللّغويهُ بين الْمَرْضيَّةُ والْمُفْقُ

الدكنورمحيي الدين محسب



مكتبة لبئنان ناشِرُون الشركة المصرية العالمية للنشر لوزجان



## لغويات

## اللغت والفكر والعالم ولامة في الميث بنية المغونة بن المرضية والمحفق

الدكنورمحيي الدين محسب تسرعل الغة والدرامات السامية والشرقية كلية الدرامات العربية - جامعة المنيا

مكتبة لمشتنات كاشرفن الشركة المضربية القالمية للنشر لونجان

## © الشيئة الصرية المللية للنشر- لوغان ، ١٩٩٧

- 1/1 شارع مساون ولصف - بيهان للسامة ، الدِيَّ ، للْهِيرَة - محسر

## كتَبة لنِهَاتُ نَاشِرُونِ اللهُ

سی طب ۱۹۵۰ و ۱۹ مینی وست با امتیان و مقاره و موزسون فی معیم آغیان افتدار

جسيع الحقوق بحموظة : لا يهون نشر في جزء من هذا الكتاب، أو تخزيت. أو نسجيله بأية وسيلة - أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطيعة الأولى 1444

رقم الإيماع ۱۹۹۷/۱۱۵۸۵۹ الترقم الدولي 1- ۲۹۱، – ۱۲ – ۱۹۹۷

طيع في دار نوبار للطباعة ، القاهرة

## المحتويات

#### الصفحة

۱ – ۲ تقدیم

٧ - ٢٢ الفصل الأول : جُذُور و إرهاصات

٢٢ -- ٤٠ الفصل الثاني : وورف : ذُرُوَّةُ الفَرُضِيَّة

١٠٢ - ٢١ القصل الثالث: تطور الفَرْضيَّة

186-1 11. - 1. T

١١١ -- ١٣٠ الهوامش

١٣١ - ١٣٦ قائمة المصاهر و المراجع

## تقديم

نقد كُتِب للتَّظرية الأرسطية في اللَّغة حظَّ مرموق في تاريخ النَّرْس اللَّغويُ (١). وهذه النَّظرية تقوم - كما يقول أرسطو نفسه - على أن « الكلام رمزً لما في العقل ، والكِتابة رمز للكلام ، وكما أن حروف الكتابة ليست واحدة بالنَّسبة لكل البَشر ، فكذلك الألفاظ ، غير أن المعقولات - التي تعد هذه الألفاظ علامات مباشرة لها - واحدة بالنسبة للجميع ، وكذلك الأشياء القائمة في العالم الخارجي ، التي تعد هذه المعقولات صوراً لها متماثِلة بالنّبة للجميع ، و)

ومن الواضح أننا إذاء تَظَرية ترى اللغة انعكاسًا مباشِرًا للفِكْر الَّذِي يتَسِم . بوجود سابِق على اللَّغة ، فلا أثرَ لها في إيجاده ؛ لأنه خصيصة الإنسان بما هو إنسان ؛ ومن ثم فهذا الفِكْر يتَسم بطابَع كليُّ لا اختلاف بين البشر فيه . وهذا الوجود الفَيلي للفكر يوازيه وجود قبلي للواقع الموضوعيُّ بأشيائه الفائمة في العالم الخارجي ؛ ومن ثم فهو واقع له استقلالُه الذاتي عن الملاحِظ ؛ أي أن إدراكه لا يختلف من ملاحظ إلى آخر . وما ينشأ عن عملية الإدراك تلك ليس إلا الصور النَّهنية التي تتماثل لدى كل قائم بهذه العملية ؛ ومن ثمّ قومن ثمّ علية الإدراك على عين عملية الإدراك على كونها

د ناقلة ٥ لهذا المُحتوى اللَّمْنِيُّ المتماثِل لدى جميع البَشَر .

وكما يقول ستيوارت تشيز S. Chase فإن هذه النّظرية لم تواجِه تحديّا إلا بظهور و فرضية وورف الأ<sup>(۲)</sup> Whorf hypothesis ، وهي الفرضية التي يطلق عليها – بصفة عامة – فرضية النّسئبية اللّغوية linguistic relativity ، والتي أحدثت تأثيرًا واسبِمًا منذ العقود الوسطى من قَرْنِنا الحاليُّ ، سواء في الفِكُر اللّغوي ، أو الفلسفي ، أو النّفسي ، أو الاجتماعي .

غير أنه إذا كان تشيز يقصد من هذا القول أن التّحدي الذي واجهته النّظَرية الأرسطية بظهور و فَرُضية وورف ، قد نمثل في شكل منهجي منظّم عبر مُتُوالِيّة من اللّراسات والاختبارات والمقارّنات بين أنظمة لُغوية مختلِفة ، وأنساق ثقافية متباينة – فإن المرء لا يملك إلا أن يُوافِق على ذلك . أما إذا كان يقصد أن النّظَرية الأرسطية قد ظلّت مقبولة ومُهيّمينة عَبْرَ تاريخ الدّرس اللّقوي الإنساني – فإن ذلك تجالفه حقائق تطورٌ هذا الدرس .

ولعلّي في هذا السّياق أقف عند تلك المحاولة المتميّزة التي قدّمها اللرّس اللّغوي العربيّ من خلال تلك المناظرة الشهيرة بين النّحويّ : أبي سعيد السيّرافي (ت ٣٦٠هـ) ، والْمَنْطِقي : أبي بشر مَثّى بن يونُس (ت ٣٦٠هـ) . وهي مُحاوَلَة لم يُكتب لها أن تُستَثْمَر في شكل مَنْهَجي لتطوير موقف نَظَري يعتمد أسامنا فلسفيا متماسيكا ، ويستمد استدلالاته من وقاتع نَظُم لُغوية مَنْ عَالِيه النّظيرة ، ومع ذلك فإن رَصِد بعض نوجُهات أبي سعيد السيّرافي خلال هذه المناظرة ، ورفضه للأساس الذي تقوم عليه النّظرية المنطقية أمر يستحق أن المناظرة ، ورفضه للأساس الذي تقوم عليه النّظرية المنطقية أمر يستحق أن غيليه ؛ وذلك لقيمته التاريخية من ناحية ، ومن ناحية أخرى لتصحيح ما غيليه ؛ وذلك لقيمته التاريخية من ناحية ، ومن ناحية أخرى لتصحيح ما

يُعْكِن أن ينشأ من وهم استحواذ التَّظَرية الأرسطية للقبول التام عَبْرَ مسيرة الدرس اللَّغوي الإنسانيُّ حتى ظهور • فَرُضِيَّة وورف • .

وأول ما يُلاحظ - في هذا السّياق - أن السّيرافي يُكبّرِك ارتباط المنطق اليوناني الأرسطي باللغة التي أتتج بها ، فه ه المنطق وضعه رجلٌ من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها ، وما يتعارفونه بها من رسومها وصغاتها . ه (3) وهو من خلال هذه المقدمة الأولية يريد أن يقول إن المفاهيم والقوانين والمصطلّحات التي يعرضها هذا المنطق إنّما هي ما أتاحته اليونانية لأرسطو ؛ أي طريقتها في بناء منطقها الخاص الذي تعارَف عليه أصحابها . فهذا المنطق - إذن - مركبات لفوية تكتسب دلالتها في الوسط اللّغوي الخاص الذي أفرزها . وبالنائي فقد لا يوجد - في وسط لُغوي مُختَلِف - ما يكن أن يُؤدّي هذه الدلالات ، أو قد تتحور بكيفية مُفايِرَة ؛ ومن ثم ه فمن أين يُلزَم الترك والهند والغرس والعرب أن ينظروا فيه [المنطق] ويتخذوه قاضيًا وحكمًا لهم وعليهم ؟) (6)

فالمنطق الأرسطي - وَفَق ما تؤديه عِبارةُ السَّيرافي - ابنُ نِظامه اللَّغوي . ولو أن هذا المنطق و ضع أو نشأ في نظام لُغوي آخَر لكان من المكن أن تتغير صورة قوانينه . ومثلما أننا نجد و صعوبة شديدة في الكتابة عن علم الطبيعيات بلغة البوشمان ، أو بلغات سكان أستراليا الأصليين ه (٢) - فإننا إذا و افترضنا أن أرسطو كان يتكلم اللُّغة الصينية ، أو لغة الداكوتا الترمننا أن أرسطو كان يتكلم اللُّغة الصينية ، أو لغة الداكوتا افترمننا أن منطقه ومقولاته كانت ستأتي بشكل مختلف ه (٧) ، أو و إذا افترمننا أنه كان يتكلم الصينية أو الهوبية المؤتا الأن نُعالِج نوعًا مختلفًا

من المنطق (أكبر احتمال فيه أنه لا يَختوي على قانون الوسط المرفوع) و (٨) ، وكذلك إذا افترضنا أن د أينشتين كان صينيًا ، أو كان من الإسكيمو ، أو من الهوبيين فإنه - من خلال عاداته اللَّغوية - كان سيكتشف تصورُّرات رياضية مختلِفة كُليًا ليفهم بها الواقع . و (١)

ومن هنا بدت الدّعُوة إلى تعلّم المنطق اليوناني ، والاحتكام إلى قوانينه - في نَظَر السيراقي - دعوة إلى تعلّم اليونانية ، والاحتكام إلى و أغراضها المعقولة ، أي إلى رؤيتها الخاصة . وهي دعوة لا تستند إلا إلى تحكّم مخض ؛ لأن مُحَصّلتها النّهائية توصّل إلى أنه و لا حُبّة إلا عقول يونان ، ولا برزهان إلا ما وضعوه ، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه ، (١٠) ، وهذا ما يَدْحضه النّظر إلى اختصاص كل أمة به وعِلْم ، دون وعلم ، و وصناعة ، دون وصناعة ، والله من موكل نَسَق النّافي ، بممازمة فِكُرية أو عملية لها خصوصيتها ؛ وذلك لأن والاختلاف في الرأي والنّظر والبحث والمسألة والجواب سِنْخ وطبيعة . (١٢)

ويقترب السيرافي - بشكل واضح - من فكرة و نِسَبِيَّة اللغات ، وذلك عندما يشير إلى أن أيَّ و لغة من اللغات لا تُطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدودها وصِفاتها ، في أسمائها وأفعالها وحزوفها ، وتأليفها وتقديمها وتأخيرها ، واستعارتها وتحقيقها ، وتشديدها وتخفيفها ، وستعتها وضيفها ، ونظمها وتُشرها وستجمها . و (١٢)

وما دام الأمرُ كذلك فإن ما يترتب هو عجز و التَّرْجَمَة ، عن الور. بأغراض المفاهيم التي تحملها اللَّمَة المنقول عنها ؛ قليس وفي طبائع اللغاب ولا في مقادير المعاني ۽ <sup>(۱)</sup> أن تأتي التُّرُجَمَة وما ۽ نفصت ولا زادت ، ولا قلمت ولا أخَّرت ، ولا أخلَّت بمعنى الخاص والعام ، ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام . » <sup>(10)</sup>

وكما سببدى في صفّحات هذا البحث فإن اختلاف الأنماط اللّغوية ، وإشكالية الترّجمة بين اللغات تمثّلان محورين أساسين من محاور النقاش في إطار فَرْضية النّسبية اللّغوية . ولكن تبقى قضية تأثير اللّغة في تشكيل المغرفة والفيكر ، وهي القضية التي ستستحوذ على نِقاش مُمثّلًا في هذا الإطار . وأعتقد أنه من الصّغب - على الأقل بالنّسبة في - استخلاص موقف واضح - من خلال مُناظَرة السيّرافي - بصلاد هذه القضية . بل أكاد أزعم أنه من غير المتوفّع أن نجد لذى رواد التفكير اللّغوي العربي طرحًا لقضية أن اللغة هي التي و تشكّل وتحدد ، المعرفة والإدراك ورؤية الحياة ؛ وذلك لأن مِثل هذا الطّرح يتصادم والمبدأ الإسلامي القائم على أن و الله » - تعالى - هو الذي علم الإنسان والبيان ، وأنه هو الذي و أنهم ؛ النّفس و فُجورها وتَقواها » ؛ ومن المنتصور الشائع الذي نجده لذى هؤلاء الرواد هو أن اللغة تقوم بدور و المناقل ، أو و المعبّر ، عن الفيكر ، وليس دور و المشكّل ، له ، كما هو الطرح في فَرْضية وورف .

وعلى أية حال فإن هذا البحث يحاول أن يقدُم صورة للتراث العلْمي الذي تطوَّرت - من خلاله - فَرْضية النَّسبية اللَّغوية في الفِكْر الدلالي الحديث ، وذلك بالكَشَف عن الأسُس الفِكْرية ، والاستدلالات اللَّغوية التي قامت عليها ، والكشف عن النتائج التي أسفرت عنها ، والنقد الذي وجَّه

إليها ، وتعديلاتها المقترَحة . وسأحاول خلال ذلك أن أقدَّم أمثلة وغاذجَ من العربية مُقابَلَة بأمثلة ونماذجَ من لغات أخرى ؛ لعل في ذلك ما يمكن أن يكون إسهامًا لجلاء بعض جوانب هذه الفَرْضية أمام القارئ العربي ، ولعل فيه أيضًا ما يقدَّم إسهامًا في سبيل الكشف عن مُنْطِق العربية في إدراك الظَّواهر .

والله أسال أن يُهَيئ لي من أمري رَشَدًا .

د. محيى الدين محسب

## الفصل الأول جُذور وإرهاصات

لا شك أن ثمة جهودًا وأفكارًا قد سبقت وورف في مَجال الكشف عن الدَّور الذي تلعبه اللَّغة في تحديد ملامح الهُويَّة الثَّقافية ، وفي تشكيل رؤية الواقع والكون لدى أيَّ مجتَمَع من الجُنْمَعات .

وفي هذا السيّاق يشير وورف نفسه إلى نَحُويٌ فَرَنْسي عاش في أواخر الغرن الثامنَ عشرَ و أوائل القرن التاسعَ عشرَ ، ويدعى : أنطون فيبر دي أوليفر (١٧٦٨-١٨٢٥). فلقد أشار هذا النّحُوي - خلال كتابه : و تأصيل اللّغة العِبْرية ، الذي ظهر سنة ١٨١٥ - إلى أن الكلام « ليس مَلكة تُمجّد في علْياتها الخاصة ، وإنّما هو شيء لا بد أن يُعْهم في ضوء السّلوك والتّقافة الإنسانِيّن اللّذين هو جزء منهما . ه (١) ومؤدّى هذه الفِكْرة أن د الكلام » لا ينبغي دراسته بوصفه مَلكة أنسانية مُطلّقة ، وإنما بوصفه مَمنالة مرتبطة بالإطار الثّقافي المعيّن ، حيث بشكل « الكلام » جزءًا من الممارَسَة السّلوكية والثّقافية لهذا الإطار .

كذلك يشير وورف إلى نَحُوي إيرلندي يُلاَعى جيمس بيرنَ (١٨٢٠-١٨٩) قام بوضع كتاب كبير بعنوان د المبادئ العامة لتركيب اللغة ، ظهر سنة ١٨٨٥ . و في هذا الكتاب قلم بيرن فِكْرته القائلة بأنَ

وثمة ارتباطاً بين بنية اللغة والبنية العَقْلية السَائِدَة في مجتمع ما . و (٢) وفي سياق هذه الفِكْرة أشار بيرن إلى وجود نَمَطَين من البِنْية العقلية هما : غط البنية العقلية سريعة رد الفعل ، سريعة التفكير ، سريعة الاستثارة ، ونمط البِنْية العقلية بطيئة رد الفعل ، بطيئة التفكير ، ولكنها أكثر عُمْقاً وبمُوداً . وقد ذهب بيرن إلى أن النَّمط الأول يتوافق واللغة ذات البِنية البسيطة ، والتركيب غير المعقد ، والنَّزعة التَّحليلية . وإذا تطرف هذا النَّمط النَّاني فقد ذهب بيرن إلى أن النَّمط الثَّاني فقد ذهب بيرن إلى أن ينسجم واللغة ذات الطابع التَّركيبي ، والبِنية شديدة التَّعقيد ، وكثرة الاشتقاق وبناء الكلمات . وإذا تطرف هذا النَّمَط فإنه بتوافق واللغة ذات الطّبة ذات العَلْمة .

وعلى الرَّغم من تركيز وورف على هذين النَّحُويَّيْن فإن آرامهما يلزم ألا تؤخّذ بَعُزِل عن الجذور الحقيقية لفَرْضية النَّسْيَّة . وهذا ما يمكن التماسه بشكل واضح - لدى فلاسفة المِثالية الرومانسية الألمانية في القرن الثامن عشر في سياق هجومهم على المفهوم الذي ساد في عصر النَّهْضَة ، والذي كان امتدادًا للنَّظَرية الأرسطية القائلة بأن اللغة تالية لوجود الفِكر ، وأنها ليست إلا و ناقلة ه لمحتواه . ومن بين هؤلاء الفلاسفة يمكن التوقّف عند عَلَمَيْن مَرَمُوقِين ، هما : يوهان هيردر ۱۸۴۳ - ۱۸۴۵ ) ، وقيلهلم محبولت ۱۸۰۳ - ۱۸۳۵) ، وقيلهلم

#### هيردز

لقد أكَّد هيردر أن و الرّوح الإنسانية تفكّر بالكلمات ؛ ، وأننا و باللَّغة نتعلم التفكير ؛ و من ثم فإننا إذا أردنا تحليل الفِكْر ؛ فليس من وسيلة إلا

غليل اللّغة. ، (٤) وهذا المتطبق هو الذي قاد هيردر إلى رَصد العَلاقة المتوازية بين اختلاف الأنساق اللّفوية ، واختلاف أنساق التفكير ؛ « فكل أمّة تمتلك رصيدًا خاصًا من الأفكار التي تتحول إلى رموز هي لغتها القومية . ٩ (٥) كذلك قاده هذا المتطبق إلى تقرير أن الشكل اللّغوي لا يعمل - فقط - نجرد أداه المعنى ، وإنما هو - أيضًا - أمر يميز اللغة التي توجد من خلاله ؛ ومن ثم فالاستعارة - مثلاً - لا تحكمها مبادئ عامة في كل اللغات ، ولكنها ذات خصائص شكلية لصيقة بطبيعة كل لغة . ومن خلال هذا التأكيد على خصوصية الشكل يصل هيردر إلى القول بالخصوصية الدّلالية ، ومن ثم خصوصية الدّلالية ، ومن ثم الخصوصية الدّلالية ، ومن ثم الخصوصية الدّلالية ، ومن ثم الخصوصية التّافيد المنافية (١) .

ولعلُّ تلخيصًا مركزًا لجوهر رؤية هيردر تُبرِزه - بشكل واضح - تلك العبارة التي يسوقها يسبرسن : ﴿ إِنَّ الْأُمّة تُفْصِح عَنْ روحها في الكلمات التي تستعملها . ﴾ (٧) وهي عبارة تؤكّد ذلك الطابع الذي وَسَم التفكير المثاليُّ الرومانسيُّ الذي ينطلق من فكرة ﴿ الروح ﴾ وهو الطابع نفسه الذي سنجده يتردد لذى المثاليُّ الرومانسيُّ الآخر : فيلهلم فون همبولت ، ولعله يستحق - في هذا السيَّاق - إشارة خاصة .

### همبولت

إن همبولت – كما يقول روينز – من اللَّغويين اللَّين لم يُعْطِهم التاريخ حقَّهم بوصفه أحد مؤسسي الفِكْر اللَّغوي الحديث (<sup>()</sup> . غير أننا – بطبيعة الحال – لن نعرض هنا لمجمَل نظرية همبولت اللَّغوية <sup>(۱)</sup> ، ولكننا سنقف عند بعض المبادئ التي تشكُل جذورًا عميقة لنظرية النَّسْية اللَّغوية . ولعل أهم هذه البادئ تأكيد همبولت فردية كل لغة إنسانية ، سواء في شكلها البنائي أو مُحْتُواها النَّقَافي . ولقد كان التَّعبير الواضح عن مُحَصَلَّة دراساته في التنوَّعات اللَّغوية ورصد تباين الرُّوَى الثَّقافيَّة تأكيده أن و لغة كل شعب هي يوحه ، وأن روح كل شعب هي لُغته ، (١٠) ، وكذلك تأكيده أن و اللغة هي المَظْهَر الذي يكشف عن عقل الأمة ؛ فاللغة هي عَقلها ، وعقلها هو لُغتها .) (١١) ومن خلال هذا المُنْطَلَق يربط همبولت بين حُصوصية النَّغة ؛ وذلك لأن و التَّفكير والإدراك وخصوصية اللَّغة ؛ وذلك لأن و التَفكير والإدراك وخصوصية اللَّغة ؛ وذلك لأن و التَفكير ومن ثم فاللغة والتفكير لا يقبلان الانقيصال ، وليسا مُستَقِلِّين . و (١٢) وإذا كان الأمر كذلك فإن و الاحتلافات القائمة بين اللَّغات ليست مجرَّد اختلافات صوتية ، بل إنها تُنطوي على اختلافات في تفسير العالم وفهمه من فيل المُتكلمين بكل لغة . و (١٢)

ولقد قادت هذه النَّقُطَةُ الأخيرة إلى تقرير همبولت لمبدإ و المساواة بين اللَّغات ، وهو المبدأ الذي سيشيع تأكيده فيما بعد . وهو يقول في هذا العشد : و ليس ثمة لغة ينبغي احتقارُهما أو التقليل من قيمتها ، حتى لغات تلك القبائل الأكثر بُدائية ؛ وذلك لأن كل لُغة هي صورة للتهيَّو الأصيل في الإنسان للغة . ه (١٤)

ومن ثم يتحدَّث همبولت عن الميزات الخاصة للغات ، ومن ذلك حديثه عن احتفاظ اللَّفات السّامية بفن « يثير الإعجاب » - كما يقول - وهو تلك التّمييزات اللَّفيفة للمعنى التي تؤديها التلوُّنات الكثيرة للحَرَّكات التّمييزات ، وكذلك حديثه عن أن طريقة اليونانية في تكوين كُلِماتها ،

وتصريفاتها ، وتأليفاتها تثبت التوافُق بينها وبين الشَّخْصية اليونانية (١٦) . . . إلخ .

إن تقرير همبولت بأن و التَّفكير لا يعتمد على اللغة في عُمومها ، وإنما يعتمد - إلى درجة مُعَيَّنة - على كلَّ لغة بذاتها ، (١٧) - قد ساقه إلى تقرير آخر ؛ وهو أن الذين و يتحدَّثون لغات مُخْتَلِفة بعيشون - إلى حدَّ ما - في عوالم مُخْتَلِفَة ، وتتكون لديهم أنساق مُخْتَلِفَة من التفكير . و (١٨)

ومن هذا المنظور أيضًا يلمس همبولت فِكُرة استحالة قبام تَرْجَمَة أمينة بشكل تامِّ بين اللغات ، وذلك يرجع إلى أن هناك و عددًا كبيرًا جدًّا من المفاهيم والخصائص النَّحْوِيَّة الني تبلغ درجة تَغَلْغُلُها في النَّسيج الخاص للغتها حدًّا لا يمكن معه . . . تَرْجَعَتها من لغة إلى لغة أخرى . ه (١٩١)

وسيتضح فيما يلي من هذا البحث أن هذه الأفكار التي أرساها همبولت ستشكّل عناصرَ أساسية في كتابات وورف ، ولعل ذلك هو ما جعل بعض الباحِثين يضَع فَرْضِيَّة النَّسْبِيَّة اللَّغوية تحت عنوان ، فرضية همبولت - سابير - وورف ، دلالة على إسهام همبولت في صياغة أسسها .

ولكن قبل مُعافرة هذه الفضية فإنّني أرى وجوب الإشارة إلى مسألة مُهِمّة ، وهي أنه على الرَّغم من كل تقريرات همبولت التي تؤكّد إسهامه في صياغة أمنس النّسبية اللَّغوية ؛ فإن الباحثين يُشيرون إلى وجود خط آخر في كتاباته يميل فيه إلى القَول بإمكانية وجود نحو عام universal grammar ، على الرَّغْم من الاختلافات والتنوُّعات اللَّغوية . ويعزو هؤلاء الباحثون ذلك إلى تأثير فلسفة كانط Kant في المغرفة القبلية a priori ، وتأثير مدرسة ه بور

رويال و الفَرَسُيَّة التي أسهمت - بشكل أساسيً - في مُحاوَلَة صِياعَة هذا النحو العام (٢١) . ولعل ذلك هو ما جعل اقتران فرضية النَّسُبية اللَّغوية باسم وورف - بوصفه المدافع الأقوى عنها بشكل متَسِق - أمرًا له الغَلَبة والشَّيوع عند التصدي لتاريخها وتحليل أبعادها .

وعلى أية حال فإنه مع مَطْلُع القرن العشرين بدأت مِثْلُ هذه الأفكار النَّسْبِيَّة تأخذ مَنْهَجِيَّة عِلْمية أكثر دِقَّة وتفصيلاً ، وبخاصة من خلال ازدياد الكشوف الأنثرويولوجية لأنماط لُغوية متنوَّعة لم تكن قد نالت حظَّها من الوَصْف .

وفي هذا السّياق نقف عند مَعْلَمين مُهِمَّين من معالِم الأنثرويولوجيا اللَّغوية ، كان لهما دورٌ واضح في تطوّر نَظَرية النّسْبية اللَّغوية ؛ وهما فرانز يواس ، وإدواردسابير .

#### فرانز بواس F. Boas (۱۹٤٧-۱۸۵۸)

يُعَدَّ فرانز بواس الراتِد الْمَرموق للأنثروبولوجيا اللَّغوية الأمريكية . ويكفي للدَّلالة على تأثيره الضَّخْم في الفِكْر اللُّغوي الحديث أن يُشار إلى بعض تلاميذه الذين أصبحوا مَعالِمَ واضِحَةً في حركة هذا الفِكْر خلال النَّصف الأوَّل من القرن العشرين : سابير ، وكروبر ، وبلومقيلد .

ويوضّح لنا كروير مَنْهَجِيَّة أستاذِه بقوله : « بدأت بحوث بواس تظهر في العقد الأخير من القرن التأسع عَشَرٌ ، وهي بحوث ذات أهمية مُزْدَوِجَة ؛ فلقد أدرك بواس - أولاً - أن وصف كل لغة في حدود تكوينها الخاص أمرً أساسيٌ ، وذلك بدلاً من وَصَنْفِها وَفْقَ مُخَطَّط تجريدي مسبق ، لن يصل - في

الواقع العملي – إلى أكثر من مجرَّد تحوير للتَّحُو اللاتيني . كما أدرك بواس – ثانيًا – ضرورة وضع القواعد والمُعجَمات المزوَّدة بمتون موثَّقة من النَّصوص بلغاتها الأصلية . ، (٢٢)

ومن الواضح أن هذه الْمَنْهَجِيَّة التي تركُّز على وصف التكوين الخاص لكل لغة لا بد أن تُغْضي إلى استخلاص استقلالية اللغات ، أو بعبارة أخرى: إلى استخلاص تمايز كل لُغة في تجسيد مَنْطِقها البِنبوي الذي يَعْكِس تمايُز منطقها الثَّقافي . وهذا التمايز هو ما أطلق عليه همبولت و الرُّوية الكُونية الشامِلة عليه همبولت و الرُّوية الكُونية الشامِلة عليه المنافق الله أن بواس هو أول من أدخله إلى التفكير الأنثروبولوجي الأمريكي يُشار إلى أن بواس هو أول من أدخله إلى التفكير الأنثروبولوجي الأمريكي (٢٣)

غير أن ما يهمنا هنا بشكل أساسيُّ هو التعرَّف على رؤية بواس لقضية النَّسْيِّيَة اللَّغوية ، وهي الرُّؤية التي أثرت - بلا شك - في فِكْر وورف اللَّغويُّ (٢٤) .

يقول بواس: وفي كل كلام مُنطوق تعمل مجموعة الأصوات الْمُنطوقة من أجل أداء الأفكار . وكل مجموعة من الأصوات لها معنى مُعَيَّن . واللغات لا تختلف -فقط- في طبيعة عناصِرها الصَّوكية ، بل تختلف - أيضًا - في مجموعات الأفكار المعبَّر عنها في مجموعات صَوَّكِيَّة مُحَدَّدة . و (٢٥)

ومن الواضح أن هذه الفِكْرة ليست جديدة تمامًا ، فقد رأيناها ، منذ قليل ، عند همبولت . ويبدو أنها نتيجة يتوصل إليها كلُّ مَنْ يقترب من واقع التنوُّعات اللَّغوية . وعلى أية حال فلندع بواس يزيد الفِكْرة توضيحًا حيث يقول : و إن العدد الكُلِّئُ للتأليفات المُمكِنَة من العناصر الصَّوتية غير محدود . . غير أن عددًا محدودًا - فقط - من هذه التأليفات يستعمل في التعبير عن الأفكار . وهذا يُنطوي - ضِمنًا - على أن العَدَد الكليَّ من الأفكار التعبير عنها هذه المجموعات الصَّوتية المحدودة محدودة في العدد أيضًا . وحيث إن المدى الكُليَّ للتَّجْرِبَة الشَّخْصِيَّة التي تقوم اللَّغة بالتعبير عنها مُتَنَوِّع بدرجة لا محدودة ، وحيث إن المجال الكليَّ لهذه التَّجْرِبَة لا بد أن يعبر عنه بوساطة عدد محدود من المجموعات الصَّوتية - فإن من الواضح أن تصنيفًا موسعًا للتَّجارِب لا بد أن يشكل أساس كل كلام منطوق . و (٢٦)

هذا الاستدلال الذي يقلمه بواس يعتمد على حقيقة بسيطة ، وهي أن هناك إمكانية نظرية لتأليف عدد لا نهائي من المجموعات العثوتية (= الكلمات مثلاً) . ولكن الواقع يرينا أن المستعمل في كل لفة هو عدد محدود من المجموعات العثوتية التي تعبّر عن الأفكار . ومعنى ذلك أن الأفكار - أيضًا – ذات عدد محدود . ولكن التّجارب التي يمرّ بها الشخص ، والتي يعبّر عنها باللغة ، متنوّعة ومتفايرة بدرجة لا محدودة . فكيف يتفق والتي يعبّر عنها باللغة ، متنوّعة ومتفايرة بدرجة لا محدودة . فكيف يتفق في امتدادات التّصنيف ، حيث تنصّوي التّجارب المتماثلة تحت إطار فيكرة على امتدادات التّصنيف ، حيث تنصّوي التّجارب المتماثلة تحت إطار فيكرة علمة معيّة . وهذا – كما يقول بواس – ينطأبق و سمة أساسية في الفيكر عامة معيّة . وهذا – كما يقول بواس – ينطأبق و سمة أساسية في الفيكر عامة معيّة . وهذا المقات الواقعية ليس ثمة انطباعان حسيّان ، أو حالتان عاطفيتان متماثلتان تمامًا ، ومع ذلك فنحن نُصنف هذه الانطباعات ، أو حالتان الغليات ، طبقاً للتشائهات القائمة فيما بينها في مجموعات أوسع ، أو أضيق ، يمكن تغيين حنودها من خلال عدد متّغيّر من وجهات النظر . وعلى الرغم من فروقها الفرّدية فإننا غيّر من خلال عدد متّغير من وجهات النظر . وعلى الرغم من فروقها الفرّدية فإننا غيّر من خلال تجارينا العناصر العامة ونعتبرها الرغم من فروقها الفرّدية فإننا غيّر من خلال تجارينا العناصر العامة ونعتبرها الرغم من فروقها الفرّدية فإننا غيّر من خلال تجارينا العناصر العامة ونعتبرها

مُتَعَارِيَة أو حتى مُتَماثِلَة بناء على عدد كافٍ من السَّمات الْمُميزة التي تشترك فيها بشكل عام (٢٧) .

وإذا ما أردنا أن نصل إلى المغزى النهائي لهذه الفِكرة التي يعرضها بواس ، فإننا نجد أنها توصّل إلى القول بأن اللغة هي صورة لواقع التّجرية التي تعبّر عنها . وهي - أي اللغة - تعبّر عن هذا الواقع - الذي لا يتناهى في طرح أشكال متنوّعة من التّجارِب والعَلاقات والحالات . . . إلخ - عن طريق مبدإ التّصنيف ، أو التّغييء classification ؛ ومن ثم فإن تمايّز اللّغات في وضع تصنيفات الواقع يعكس تمايزات تقافية مُختَلِفة ، أو لنقل إنه يعكس تمايزات والحالات . . أو لنقل إنه يعكس تمايزات والحالات والسر (٢٨) .

ومن الواضع أن بواس - هنا - يرى أنَّ الفِكْر ليس - كما كان يعتقد أرسطو - أمرًا كليًا ذا طبيعة عامة بين البشر جميعًا ، بل هو - أي الفِكْر -يتسم بطابع خصوصيته الثَّقافية التي أنتجته ، والتي تعكسها كلُّ لغة وَفق نظامها الخاص .

نقد كان الاهتمام بعَلاقة اللَّغة بالجوانب السَّيكولوجية الْمَلْخَلَ الذي انطلق منه بواس في وَضْع أَسُس نَظَرية النَّسْبية اللَّغوية ، كما أن هذه الجوانب كانت مَدْخله لربط عِلْم اللغة بالإثنولوجيا .

يقول بواس: وإن البحث اللّغوي الخالِص جُزءٌ من الفَحْص اللّغيق السيكولوجية شعوب العالم. وإذا ما فُهِمَت الإثنولوجيا على أنها العِلْم الذي يُعالَج الظّواهر العقلية في حياة شعوب العالم، قإن اللغة الإنسانية - وهي أحد أهم مظاهر الحياة العقلية - تبدو مُتَميّة - بشكل طبيعي - إلى مجال عِلْم الإثنولوجيا . الإثنولوجيا . الم

ولقد كان من الطبيعيُّ أن يؤدي هذا الربطُّ بين الظواهر اللُّغوية والبنية السَّبكلوجية إلى إدراك التنوُّعات اللُّغوية واختلافها في تجسيد الأفكار . فإذا كانت اللُّغة العربية - مثلاً - تجسُّد فكرة ، الماء ، من خلال عَدَد من الوحدات الْمُعْجَمِيَّةُ الْمُحْتَلِفَةُ باختلاف مكانه مثل : البَّحْر ، والنَّهْر ، والبُّحَيْرَة ، والغَدير ؛ وياختلاف نوعه مثل : الْمَطَر ، والنَّدى ؛ وياختلاف درجة قوَّتُه مثل : السَّيل ، والعُبَابِ ، والْمَوْجِ ، والغَمْرِ ، والرُّقِّ ، والنَّاطف ؛ ويالحتلاف طَعْمه مثل : العَذْب ، و الزُّلال ، و الرُّضاب ، و الزُّعاق ، والنُّشَع ، والمالح ، والأجاج (٣٠) – أقول : إذا كانت العربية تفعل ذلك فإن هذه الفكرة : والماء ه ربما يعبُّر عنها في لغة أخرى ليس عن طريق وَصَمْع لفظ مُسْتَقِل لكل هذه الأشكال المختلِفَة ، بل – مثلاً – عن طريق الاشتقاق من أصل واحد ، وذلك كما تفعل لغة و الداكوتا ، Dakota في التعبير عن فِكُرة والضَّرب maxta'ka ، و والزَّبط paxta'ka و والتشبُّث بـ ه boxtalka ، و « الاقتراب من » ic'alxtaka ، و « السحق » yaxtalka -عن طريق الاشتقاق من العُنُصُر اللُّغوي العام xiaka ، بمعنى « الإمساك بالشَّيء أو (٢١) . ومن ثم يتوصل بواس إلى أن كل لغة تبدو - من خلال وجهة نَظَر لغة أخرى - عَشُوائية في تصنيفاتها ، لدرجة أن ما يبدو فِكرة بسيطة واحدة في لغة ما ، ربما يتجسُّد عن طريق سِلْسِلَّة من المجموعات الصُّونِيةِ الْمُتَّمَايِزَةِ في لغة أخرى . • (٣٢)

وانطلاقًا من هذه الفِكْرة الأساسية يسوق بواس عَدَدًا من الاستدلالات اللَّغوية التي تكشف عن واقع التمايُزات القائمة بين اللَّغات الإنسانية في تجسيد مقولات مثل : الجِنْس ، والجمع ، والحالة ، والزَّمَن ، والضَّمائر الشَّخْصية، وضمائر الإشارة . . . إلخ (٣٣) . ويصل بواس من خلال ذلك كلَّه إلى إبداء رأيه في مسألة العَلاقة بين اللغة والفِكر . وهو - في هذا السياق - يأخذ قضية و الفُكرة على التَّعميم والتَّفكير التَّجريدي ، - باعتبار أنها تمثل جَوْهر الفِكر - ليقول : إن ما نجده في بعض اللُّغات البُدائية من قصور في التَّعميم والتَّجريد ليس مَرَدَّه إلى الطَّبيعة الشكلية للغة ، وإنما مَرَدَّه إلى السيّاق الثَّقافي الذي بعيش فيه المتحددون بهذه اللغة (٢٤).

ولعل الأمرَ الواضح من كل ما سبق هو أن الإسهامَ الأساسيُ لبواس في صياغة أسس النّسية اللّغوية قد تمثّل في تركيزه على قضية أن الاختلافات اللّغوية تعني اختلافات ثقافية . ولقد ساعده عملُه في دراسة لغات الهنود الحمر - بتنوّعاتها الهائلة - على إدراك هذه المسألة بوضوح . أما مسألة سيّطَرة اللّغة على تشكيل الفيكر والإدراك ، فإنها ستنتظر المُدافع العّوي عنها ، متجسّلًا في شخص وورف .

### (دوارد سايير Edward Sapir ) ادوارد سايير

لقد تابع سابير - بتميَّز وإسهام أكبر - منهجية أستاذه . ولعل اشتفاله بالعمل الميدانيِّ في وصف عدد متنوِّع من اللَّفات ، ربحا أكثر من أيُّ شخص آخر منذ وقته - كما يقول هايمس - (٢٥) قد هيَّا له الافتراب من حقيقة التنوُّعات اللَّفوية التي تفرض أو تعكس التنوُّعات النَّفافية .

ولنبدأ مع سابير في تحديده نطبيعة العُلاقة بين اللَّغة والفاعِلية الاجتماعية التي هي تعبيرٌ عنها ،أو التي هي - بتعبير ينسجم والفكْرة التي يعرضها سابير هنا - شرط جوهري يحدُّد سِمات هذه الفاعلية وتوجُّهاتها . يقول سابير : وعلى الرَّغُم من أن اللغة لا يُنْظَر إليها - عادة - على أنها ذات أهمية جَوْهُرِيَّة بالنَّسبة للمارسي العلوم الاجتماعية ، إلا أنها هي التي تتحكَّم في كلَّ تفكيرنا حول المشكلات والعمليات الاجتماعية . إن البشر لا بعيشون في العالم الْمُوضوعيِّ وَحْدَهم ، كما أنهم لا بعيشون وَحْدَهم في عالَم الفعالية الاجتماعية كما يغهم عادة . إن البشر يعيشون - إلى حدَّ كبير - عتب رَحْمَة اللَّغة التي هي وسيلة التعبير عن مجتمعهم . وإنه لَوَهم تماماً أن نتخيل أن الفرد يتكيف مع الواقع - بشكل جَوْهري - بدون استعمال اللغة ، أو أن نتخيل أن اللغة هي مجرَّد وسيلة عرضية لحل مُشكِلات معينة في الاتصال أو التفكير ، فحقيقة الأمر هي أن العالم الواقعي مَبْني - إلى حدِّ كبير ويشكل لا واع - على العادات اللَّغوية للجماعة . وليس ثمة لغتان مُتماثِلتان ويشكل لا واع - على العادات اللَّغوية للجماعة . وليس ثمة لغتان مُتماثِلتان العالم - بشكل تام - لكي نعلهما مُمَثَلتين لواقع اجتماعي بعينه . إن أشكال العالم واحد بعينه له تسميات مختِلفة .) (٢٠)

وحول هذا النَّصِّ الذي يشيع اقتباسه في النَّراسات التي تناولت نظرية النَّسبية اللَّغوية هناك ملاحَظتان أجملهُما على النحو التَّالي :

ان هذا النص يجسد صورة من اختلاف الرّؤية بالنّسبة للغة ما بين الأنثرويولوجيين و روّاد عِلْم الاجتماع الذين سبقوا سايير . فقد نظر الأنثرويولوجيون إلى اللّغة على أنها مكون أساسي من مكونات ثقافة الشّعب الأنثرويولوجيون إلى اللّغة على أنها مكون أساسي من مكونات ثقافة الشّعب الذي يستخدمها ، وبالتالي فإنهم تغلغلوا في التحليلات اللّغوية بمجالاتها الذي يستخدمها ، وبالتالي فإنهم تغلغلوا في التحليلات اللّغوية بمجالاتها الخيلفة . أما عُلماء الاجتماع - ويخاصة فيما تمثله آراء ميد Mead و دوركايم المختلفة . أما عُلماء الاجتماع - ويخاصة فيما تمثله ثابت وذو وجود كلي في Durkheim - فقد نظروا إلى اللّغة على أنها ه مُمثله ثابت وذو وجود كلي في

كل مجتمع ، ومن هنا كان فَشَلهم في إدراك تأثيرها العِلِّي في الحدَث الاجتماعي . ، ومن هنا كان فَشَلهم في إدراك التأثير العِلِّي يؤكِّد سابير – من منظور أنثرويولوجي – فِكْرَة هَيْمَنَة اللَّغة على الفاعلية الاجتماعية ، ولنلاحظ ذلك التأكيد الحاد من جانب سابير على فكرة تحكُّم اللَّغة في (كل) تفكيرنا .

٧- ومِثْلَما يؤكِّد سابير فِكُرة هَيْمَنَة اللغة على تفكير الفاعلية الاجتماعية ، وهي الفِكْرة التي أُطْلق عليها - فيما بعد - تسمية و الحتمية اللَّغوية ، أو و عوالم يؤكِّد كذلك حقيقة التّمايُزات اللَّغوية التي نتيج تمايزات ثقافية ، أو و عوالم مختلِفة و على حدَّ تعبيره . وهذا ما عُرِف أيضًا باسم و النَّسبية اللَّغوية » . وهاتان القضيتان اللتان وجدنا بذورهما عند همبولت ، واللتان ستبرزان عند وورف بعيفة خاصة ، عثلان محورين أساسيين في نظرية النَّسبية اللَّغوية . وسنجد - فيما بعد - أن تناولات الباحثين فهذه النظرية قد تمايزت بقدر تأكيدها هذا المحور أو ذاك ، أو تأكيدهما ممًا ، أو النَّشكيك في الحكم بإطلاقهما .

وفي هذا السّياق يشير ديل هايمس إلى أن الفَرضِيَّة الأولى « السّيَّطَرَة الطّاغِيّة التي يهيمن بها الشَّكل اللَّغوي - حال تكوَّنه واكتسابه - على توجّهنا في العالم) قد قادت سايير إلى مُحاولَة اكتشاف الْمَفاهيم الأساسية التي تمثّل مفاتيح نتحديد أنماط اللغات . كما يشير هايمس إلى أن الفرضية الثانية (عدم التكافؤ بين اللغات) قد قادته إلى الإقرار بالاستقلالية الدّاتية لكل شكل لنّخوي (٢٨)

ومع ذلك فإن الرَّجوع إلى كتاب سابير الشهير و اللغَة : مقدَّمة لدراسة الكلام ، يؤكِّد تلك الْمُلاحظة التي لاحظها من قبل ديل هايس <sup>(٢٩)</sup> ؛ وهي

أن هاتين الفَرْضِيَّتين قد اتَّسَمتا في هذا الكتاب باتجاه سَلْبيُّ نحو قضَية العَلاقة بين الشَّكل اللُّغوي ونَمَط الثَّقافة .

في هذا الكتاب يقول سابير ؛ و من السّهل أن نوضُح أن اللّغة والثّقافة لبستا - بشكل فِعْلَيّ - مُرْتَبِطَتين ، فئمة لغات - لا صلة بينها كُليّا - تشترك في ثقافة واحِدة ، وثمة لغات وثيقة الصّلة - بل أحيانًا لغة واحِدة - تنتمي إلى مجالات ثقافية مُتَمايِزة . وهناك نماذج جيّدة كثيرة لذلك في لغات أهل أمريكا الأصليين . ه (٤٠)

ويؤكّد ساير ذلك بعبارات أخرى منها قوله : ( إن كلَّ المحاوّلات التي استهدفت رَبْطَ أغاط مُعَيَّنة من البِنْية اللَّغوية بمراحل مُعَيَّنة من البَّطورُ الثَّقافي هي محاولات بغير طائل . و (١٠٠ و كذلك قوله : ( من المُستَحيل أن نُبَرْهِن على أن شكل لغة ما له أدنى صِلَة بالمِزاج القومي . و (٢٠٠ وأخيرا قوله : ( ليس ثمة عَلاقة سبية عَميقة بين تطورُ اللغة وتطورُ مُعَيَّن للجِنْس أو الثَّقافة . و (٢٣)

والسؤال الذي يودُّ الباحث مُحاوَلَة الإجابة عنه هو : كيف يُمْكِن فَهُم مقولة سابير التي تذهب إلى هَيْمَنَة اللغة على تفكير الفاعِلية الاجتماعية ؛ أي على رُوية النَّمَط الثَّقافي ، في ضوء هذه العِبارات التي وردت في كتابه ؟

وربَّما بلزم أولاً أن يُشار - هنا - إلى ما ورد في الكتاب أيضاً من عبارات يجب ضمَّها إلى سِياق الْمُناقَشَة الرّاهِنَة ؛ لعل في ذلك ما يساعد في محاولة الإجابة عن السؤال الْمَطروح .

يقول سابير : • ليست اللُّغة والجِنس والثَّقافة أمورًا مُتَرابِطَة بالضَّرورة .

وهذا لا يعني أنها أمورٌ غير مُترابِطَة بشكل مُطْلَق . فهناك – في الحقيقة -نُزوع من خطوط الانفصال الثَّقافي والجِنْسي صَوْبَ موازاة خطوط الانفصال اللُّغوي ، وذلك على الرَّغْم من أن هذه الأخيرة – في حالات معيَّنة – ربما لا تكون بدرجة الأهمية نفسها التي للأخرى . ٤ (٤٤)

وكذلك يقول في نص مُهِم آخر : « من البَدَهِيُّ أن مُحْتَوى اللغة المجرَّد ذو صِلَة وثيقة بالثَّقافة . . . فالهنود الحمر الذين لم يروا (الفَرَس) أو لم يَسْمَعوا عنه ، كانوا مُضْطَرِّين إلى اختراع – أو افتراض – كلِمة لتسميته . . . وإذا أخذنا القَضِيَّة بمعنى أن مُقْرَدات لغة ما تعكس – بدرجة مُعَيَّنة من الأمانة - ثقافة الذين تخدم هذه اللغة أغراضهم ؛ فإنه يصبح من الصَّحيح تمامًا أن تاريخ اللغة وتاريخ الثَّقافة يتحرَّكان في خطوط مُتَوازية . ) (10)

ويعتقد الباحث أن سابير قد حاول في هذا الكِتاب أن يصل إلى التَّفُريق بين أمرين في عَلاقة اللَّغة بالثَّقافة :

أولهما : عَلاقة البِنْية الشَّكْلية للغة بالنَّمَط الثَّقافي .

وثانيهما : عَلاقة البِّنية الدَّلالية للغة بالنَّمط الثقافي .

ومن ثم فهو في العبارات التي يرفض فيها مُحاوَلات الرَّبط بين اللغة والتُّقافة إنما يقصد المحاوَلات الحاصَّة بقضية العَلاقة بين البِنية الشَّكُلية للغة وطبيعة التَّمَط الثقافي ، وذلك مثل المحاولات التي أشرنا إليها عند جيمس بيرن

أما قضية المكاس التطور التُقافي في المُحتّوى الدّلالي للغة فذلك أمرًا بَدَهِيّ ، كما يقول سابير .

#### ۲۲ جلور وإرهاصات

وعلى الرَّغُم من احتمالية هذا الاستنتاج فإنه لا ينفي وجود تغيَّر في وجهة نظر سايبر حول السَّيْطَرة الطَّاغِيَة التي تمارسها اللغة على تشكيل رؤية النَّمَط النَّقافي ، وعلى عملية التكيُّف الْمَعرفيُّ لاعضاء الفاعلية الاجتماعية ، ولمل ذلك يجعل من مسألة الجمع بينه وبين وورف أمراً لا ينبغي أن يُؤخَذ على إطلاقه ، وربما كانت الحقيقة هي أن وورف - تلميذ سايبر - يَبْقَى - وَحُلَه - الممثل الحقيقيُّ لنظرية النَّمْييَّة اللَّمُويَّة في الفِكْر الدَّلالي الحديث في أقوى صورة لها .

## الفصل الثاني وورف : ذروة الفَرْضِيَّة

لقد سادت خلال النَّصف الثَّاني من القرن التاسعَ عَشَرَ والعقدين الأول والثاني من القَرِّن العشرين نظرة عُنُصُرية غربية تَسبِب إلى ثقافة المجتمعات الأقل عواً وتقدَّمًا صفات البُدائية والتوحَّش والهمجية . . . إلى آخر هذه المُنظومة التي سادت في كتابات أنثروبولوجيي والتطوَّرية الاجتماعية و (١) .

ثم لاقت هذه النَّظُرة نقلاً شديدًا على أساس أنها تعتمد و تحيُّزاً عنصريًا بافتراضها أن المجتمع الأوربيّ يمثّل قِمَّة التقدّم . ه (٢) ومن ثم بدأت تشيع في مجال الإثنولوجيا وإلانثروبولوجيا و أفكار موضوعية تنظر إلى الثَّقافات الإنسانية بوصفها كيانات مستقلّة من حيث المنشأ والتَّطورُ والْمَلامح الرئيسية التي تميّزها عن غيرها . ه (٢)

ولقد أطلق الباحِثون على هذه الأفكار مُصْطَلَح د النَّسُبية النَّفافية ۽ ('' ، وهو مُصْطَلَح مُسْتَمَد من نظرية د النَّسبية العِلْمية ۽ التي وضع أسسها أينشتين عام ١٩٠٥ ، وهي النَّظَرية التي برهنت على أن الزَّمَن ليس مُطْلَقًا ، وأن قِياس الْمَسافات يتأثر بالزَّمن الخاص لكل مشاهِد .

وفي هذا السِّياق - إذن - يمكن أن نَفْهم - بشكل أفضَل - رَفْض

وورف (\*) لمفهوم ليقي برول Levy Brol عن 3 الامتزاج الصوفي 4 الذي يرى أنه سيمة عامة لعقلية إنسان المجتمعات البُدائية ، وكذلك نفهم رَفْضَه لفكرة التَّماثُلُ بين 4 البُدائية 4 و 3 الطَّفُولية 4 عند فرويد ويونج (1) .

ولقد كان النَّظَر إلى الحصائص النَّوْعية للغاتِ ما سُمَّي بالشعوب البُّدائية نقطة انطلاق وورف التي بنى عليها هذا الرَّفْض . يقول وورف : د إن كثيرًا من لُغات الهنود الحمَّر ، واللغات الأفريقية ، تزخر بالتَّنَميقات الطَّريفة ، والتَّمييزات المنطقيَّة الجميلة حول السببية والحدَث والنَّتيجة وخاصية الطاقة الحركية ومباشرة التَّجرِبَة . . . إلى آخر كل هذه الأمور التي تُنسَب إلى وظيفة التُّفكير ، أو بالأحرى : إلى جوهر التَّفكير العقلي . إن هذه اللُّفات تقوق - في هذا الجال - اللغات الأوربية . ه (٧)

والحقيقة أن ما يُشير إليه وورف هنا ، وما أشار إليه همبولت من قبل ، أمر قائم يُدْركه كل مَنْ يقترب من تنوع طرائق اللغات في التعبير عن أفكار أصحابها . ولقد أفاض الأنثروبولوجي الفَرَنْسي الشهير ليقي شتراوس في كتابه و الفكر البري ، في إعطاء أمثلة غزيرة لذلك من لُفات الهنود الحمر ، ولغات القبائل الأسترائية . وهي أمينلة تكشف عن تدقيقات طريفة ، وتصنيفات تكاد تصل – كما يقول شتراوس – و إلى مصاف التصنيفات العلمية . » (٨)

وإذا كان لنا أن نأخذ من اللُّغة العربية مثالاً لهذه التّمبيزات البالِغة الدُّقّة والحِدّة ، فإننا يُمكّن أن تشير إلى هذا النّصُّ الذي يورده السيوطي (ت ٩١١ هـ) حول تعبير العربية عن عَلاقة « اليد » بالأشياء التي تُلامسها ، أو تتأثّر

بمادتها . وفي هذا النصُّ يروي السيوطي ما يلي (١) : « يقال : يده من اللحم غَمِرَة ونَدِلة ، ومن اللَّبن وَضِرة ، ومن السَّمك والحديد أيضًا سَهكَة ، ومن البيض ولحم الطَّير زَهِمة ، ومن العسل لَيْقَة ، ومن الجُبُّن نَسِمَة ، ومن الوَدَك (١٠) وَدِكَة ، ومن النقس (١١) طَرسَة ، ومن اللَّهْن والسَّمْن نَمِسَة ، ومن الحل خَمِطَة ، ومن الماء لَئِئة ، ومن الخضاب رَدِعَة ، ومن الطين رَدِغَة ، ومن العجين لَوثة ، ومن الدقيق نَثِرة ، ومن الرطب والتمر حَمتة ، ومن الزيت وَصِئَة ، ومن السُّويق (١٣) والبزر (١٣) رَغِفَة ، ومن النَّجاسة نَجسَة ، ومن الأشنان (١٤) حَرضَة ، ومن البَقْل زَهِرَة ،ومن القار حَلِكَة ، ومن الفرصاد (١٥) فَيْنَة ، ومن الرطاب مَصِعَة ، ومن البطيخ نَضِخَة ، ومن الذُّهَبِ والفِضَّة قَيْمَة ، ومن الكامخ (١٦) شَهرَة ، ومن الكافور سَطِعَة ، ومن الدُّم شَحِطة ، ومن التَّراب تَربَة ، ومن الرَّماد رَمِدَة ، ومن الصُّحناء (١٧) صَحِيَة ، ومن الحَمْط (١٨) مُسِمّة ، ومن الحَبْرُ خَبْزُة ، ومن المسك ذَفِرة ، ومن غيره من الطيب عَطِرَة ، ومن الشّراب خَمِرة ، ومن الرُّواتح الطيّبة أرجّة . ٢ وأعتقد أننا لو حاولنا ترجمة هذه المفرّدات (٣٩ مفردة) إلى لغة أخرى فربما وجدنا في ذلك عَنْتًا كبيرًا .

وإذا كان ذلك مجرّد مِثال بسيط فإن نظرة في كتاب مِثْل كتاب النَّعاليي وفِيهُ اللغة وسِرُ العربية ، تكاد تطلعنا على صُورَ أخرى من التَّجسيدات المُحَجَمِيّة المتغايرَة بتغاير مستويات الظُّواهر الَّتي يقع عليها الادراك ، وكأننا أمام لغة تحاول أن يكون وجودها الدلاليُّ صورة مُوازِيَّة نكل جُزْئيات المنْركات وتفاصيلها .

وعلى أية حال فإن ما يراد قوله هنا هو أنَّ عَمَل وورف قام على أساس له

ما يبرَّره على صعيد الاختلافات القائمة بين اللَّغات ، وكذلك على صعيد مثل هذه التَّدقيقات والتصنيفات التي تزخر بها اللغات الأخرى (غير اللغات الأوربية) التي أُطلق عليها تلك التَّسْمية العُنْصُرية الْمُضَلَّلَة : • اللغات البُّدائية • .

غير أن الأمر الذي يقع فيه الاختلاف بين وورف وغيره إنَّما هو في النَّتائج النَّظَرية التي استخلصها من هذه الوقائع الملموسة في التنوُّعات اللُّغُويَّة . وسيأتي بيانُ ذلك في موضعه من هذا البحث . أما هنا فإنَّ الباحث يُحاوِل أن يقدِّم صورة لكيفية نجستُد هذا الإطار العام عبرَ الخطوط النَّظَرية . والتناوُّلات النَّطيفية التي قلمَها وورف .

ولعل أول ما يلاحظه الباحث عندما يعرض لفِكُر وورف اللَّغوي هو وضوح عَلاقة وورف بعلم النَّفس. وذلك ما يكشف عن اهتمامه بالعَمَلبات النَّهنية ، ويطبيعة التَّفكير ، ويعَلاقة عِلْم اللغة بعِلْم النَّفس. يقول وورف ، وإن الباحث في الثَّقافة ينبغي عليه أن يؤمن بأن غاية علم اللغة هي أن يكون طريقة تفسيرية لمشكِلات عِلْم النَّفس ، وهي تلك المشكِلات التي لم يزل هذا الباحث حتى الآن يتردد في التَّصَدي لها ، في حين أن ذلك هو المِجهر الذي الباحث حتى الآن يتردد في التَّصدي لها ، في حين أن ذلك هو المِجهر الذي المنظهر من خلاله – إذا ما ركز بشكل صحيح – الأشكال الحقيقية لكثير من تلك القُوى التي ما زالت حتى الآن تمثل – بالنسبة لهذا الباحث – فراغًا عليضاً من الفِكْر غير المتجسد وغير المرئي . ٤ (١٩)

ومن الواضح أن وورف – هنا – يجعل علم اللغة فرعًا يَنْضَوي تحت علم النَّفْس <sup>(٢٠)</sup> ، أو – على الأقل – عِلمًا خادِمًا في سبيل حل مُشْكِلات علم النفس ، وذلك وصولاً إلى تقديم إسهام حقيقي في تفسير مُشْكِلات ثَقَافِيّة ؟ ومن ثم فإن وورف يركّز على الجانب الدّلاني من اللغة فبقول : ه عِلْم اللّغة إنما هو من ثم فإن وورف يركّز على الجانب الدّلاني من اللغة فبقول : ه عِلْم اللّغة المحاس - قضية المعنى . ومن ثم إضاءة كثير من جوانب الفِكْر ، والثّقافة ، والرؤية العامة للحياة عند مجتمع مُعيَّن . ولا يتم ذلك في رأي وورف إلا ه بوساطة ضوء هذا (الشيء الذّهبي) . . . ألا وهو ذلك العُنصر الْمُتحول : المعنى . و (٢٢) ولعل هذا الاهتمام يقضية المعنى هو الذي قاد وورف إلى التنبّه للاختلافات الواضيحة بين اللغات في تجسيدها الرّمزي لذاحي عَلاقة الإنسان بالعالم .

وإذا أخذنا بمثلَّث بلاكبورن Blackbum (٢٤) حول جوانب فلسفة اللغة :

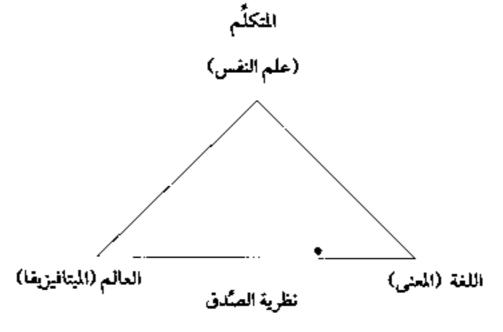

فإننا نجد أن وورف – من خلال انطلاقه من قضية المعنى – قد حاول أن يُسُهِم ني الكشف عن طبيعة العَلاقة بين الرّؤوس الثلاثة : المتكلم – اللغة – العالَم . وسنجد أن النَّتيجة النُهائية التي خلُص إليها تتلخَّص في أن اللغة هي التي تشكُّل والميتافيزيفا ۽ . أو لئقل – بعبارة التي تشكُّل والميتافيزيفا ۽ . أو لئقل – بعبارة أخرى – إنها هي التي تشكُّل ووية العالَم ، ؛ ومن هنا فإنه يُطُلق – أحيانًا – أحيانًا على فَرْضِيَّة النَّسْبية اللَّغوية تسمية و فَرْضِيَّة اللَّغة ورؤية العالَم ، Weltanschauung hypothesis

ينطلق وورف - إذن - من القول بأن اللغة تؤثّر على الطريقة التي يفهم بها الإنسان العالَم ، ويتصرّف - من خلالها - في اتّصاله بهذا العالم (٢٦٠).

وفي سبيل تدعيم هذه الفِكُرة الأساسية يقدّم وورف مفهوم و الظّواهر الخُلفية ه background phenomena ، ويطلقه على الظّواهر اللَّغوية . وهذا المُعَهوم يعني أن تلك الظّواهر اللَّغوية تقف وراء الفعاليات الإدراكية والتصورية والسُّلوكية الإنسانية ، وتتحكّم فيها ، وتشكّلها ، وذلك على الرغم من عدم الوَعي المُباشِر من قِبَل أصحاب اللغة بهذا التحكّم . يقول وورف في هذا السُباق : و إن الظّواهر اللَّغوية ظَواهِر خَلفية ؛ وذلك لأن المتكلّمين بها لا يعونها ، أو - في أفضل الأحوال - يعونها وعيّا باهتًا جدًّا يُشْبِه وَعَيَهم بذرات التراب في هواء الغرفة ، مع أن هذه الظّواهر اللَّغوية نتحكّم في المتكلّمين بأكثر مما تتحكم الجاذبية في ذرات التّراب . و (٢٧)

وعلى الرَّغم من أن بواس قد تحدث - من قبل - عن عدم الوَغي بالعمليات اللَّغوية (٢٨) إلا أن الاختلاف بين بواس و وورف يكُمُن في النَّتيجة التي يستخلصها هذا الأخيرُ من ذلك . يقول وورف : إن و هذه الأنماط اللَّغوية التلقائية الجَبْرية ليست مُتَماثِلَة بالنُسبة لجميع البشر ، بل هي أمر خاصٌ بالنسبة لكل لغة . . . ومن هذه الحقيقة ينبثق ما أسميّه به << النُسبية اللَّغُوية ،، التي تعني . . . أن مُستَخْدِمي أنظمة نَحْوية واضحة الاختلاف تقودهم هذه الأنظمة نحو أتماط مُخْتَلِفَة من الْمُلاحظة وتقويم الأحداث الخارجية المُتماثِلَة ؛ ومن ثم فإنهم لا يتساوون في المُلاحَظَة ، بل لا بد أن يصلوا إلى رُوّى للعالَم مختلِفَة بدرجة ما . ه (٢٩)

وهكذا يبدأ وورف في محاولة تحطيم الأساس الفلسفيُ الذي قامت عليه النظرية الأرسطية في اللغة . فأهم ما تنطوي عليه العبارات السابقة أن القول بوحدة الفكر الإنسانيُ ، أو القول بتماثل التَّجْرِيَة العقلية الإنسانية - كما كان يقول أرسطو - قول غير دفيق ، بل إنه - بالنسبة لوورف - قول غير صحيح ؛ وذلك لأن هذه التَّجْرِيَة النَّمْنِيَة تتشكل وَفْقَ النَّسَق اللَّغويُ المُعين الذي يستعمل في مُجْتَمَع لُغويُ معين . ويُطلِق بعض الدارسين على هذا الجانب من نظرية وورف اللَّغوية مبدأ ، الحتمية اللَّغوية ، المناسين على هذا الجانب من نظرية وورف اللَّغوية مبدأ ، الحتمية اللَّغوية ، التفكير ، الجانب مبدإ ، النسبية اللَّغوية ، الذي تلخصه عبارة ، اللغة تحدد التفكير ، وودك إلى جانب مبدإ ، النسبية اللَّغوية ، الذي تلخصه عبارة ، كونية متميزة . ه (٢٠٠٠) ولقد كان هم وورف الأساسيُ هو إثبات عبدا المبدإ الأول ؛ إذ عليه يترتب - بالنشرورة - صيدق المبدإ الثاني . ولكن المفارقة التي أثارت كثيرًا من نقد نظرية وورف هي أنَّ مُحاولة إلبات عبدا المبدإ الأول كانت تتم من خلال أغيلة ونماذج من التنوعات اللَّغوية ؛ أي من خلال المبدإ الثاني !

وعلى كلُّ فإننا نقف هنا عند مجموعة العناصر التَّظَرية التي قامت عليها فَرْضِيَّة وورف ، وذلك ما يمكن إيجازه على النَّحْو التالي :

١- و إن طبيعة اللغة هي العامل الحاسيم الذي يعمدُد - بطريقة مستبادة -

## قَنَوات النَّطُورُ ؛ وذلك لأن اللغة نظام ، وليست مجموعة من القواعد . • (٢١)

وأوضح ما يلاحظ - هنا - أن وورف يضع يَدَه على حقيقة جَوْهَرِيّة في طبيعة اللغة الإنسانية ، وتتمثّل هذه الحقيقة في أن اللغة و نظام ، وهذه الحقيقة كانت من أهم ما أكّدته منهجية عِلْم اللغة البِنيوي ، منذ أن أرسى أسسها فردينان دو سوسير (١٨٥٧-١٩١٣) . ومع ذلك فلا بد أن نكون على حَلْر من المطابّقة بين مقولة و اللغة النّظام ، عند وورف وعند البيويين ؛ فرد دو سوسير ، يرى أن اللغة وكنز مودع عن طريق بمارسة اللّفظ البيويين ؛ فرد دو سوسير ، يرى أن اللغة وكنز مودع عن طريق بمارسة اللّفظ وهو البيويين ؛ ورجد - بالقوة - في كلّ دماغ ، أو - على نحو أدق - في أدمغة مجموعة من الأفراد . ، (٣٣) ومن الواضح أن دو سوسير يعد اللغة نستمًا ذِهْنِيّا مجموعة من الأغوي الواحد في أدمغتهم في صورة نظام نَحْوي .

أما وورف فإنه يرى - أيضاً - أن اللَّغة نَسَقُ ذِهْني ، ولكن نيس ثمة نسق الخَر إلى جوار هذا النَّسَق بمكن أن نُطُلِق عليه و نسق الفِكْر و ، أو نسق المدلول signifie وَفَقَ مُصَطَلَح دو سوسير . وذلك يعود - عند وورف - إلى مبيب جَوْهَرِيُّ ، وهو أن نَسَق الأفكار ما هو إلا نسق اللغة ؛ ومن ثم فإننا نجد عند دو سوسير أن و اللغة يظامٌ من الدلائل يعبر عما للإنسان من أفكار . وجود قبلي للأفكار !

ولتوضيح ذلك بصورة أفضل نَسوقُ عبارة وورف الني يقول فيها : • إن خَلْفِيَّة النَّظام اللُّغوي (أو : النَّحو) لأي لغة من اللُّغات ليست مجرَّد أداة إنتاجية لإظهار الأفكار ، بل إنّها هي ذاتها المشكّلة لهذه الأفكار . إنها البَرُنامَج والنَّكِل لنشاط الفَرّد الذّهني ، ولتحليل انطباعاته ، ولتركيب مخزونه الذّهني ، و<sup>(٣٤)</sup>

ومن هذا فإن الحتلاف اللّفات – عند وورف – لا يعني مجرّد اختلاف شكّلي في بنية النّظام النّحُوي ، وإنما يعني الحتلاف و أنظمة ذهنية ) ؛ ولذلك يقول وورف : وإن تشكيل الأفكار ليس عملية مُسْتَقِلَة ؛ أي أنه ليس عملية عَقْلِيَّة racional – بالمعنى القديم للعملية العقلية – بل هو جزء من ‹‹ نحو ›› معيّن . وهو يختلف – بدرجة ضَتيلة أو كبيرة – بالحتلاف النّظُم النّحُويَّة . و (٣٥)

وهكذا نلاحظ أن تأكيد وورف على أنَّ تشكيل اللغة للنَّسَق الذهني يقوده إلى تأكيد اختلاف الأنساق النَّعْنية باختلاف اللَّغات . ولقد لاحظ بول ريكور P. Ricour أنَّ إرساء دو سوسير للمفهوم القاتل بأن اللغة نَسَقُ سيميولوجي يعني أن واللغة لم تَعُدُّ تُعالَج بوصفها ‹‹ شكلاً للحياة ›› ... بل بوصفها نسقاً مُكتفيًا بذاته ، وبعَلاقاته الداخلية . و (٢٦) ومن الواضح أن وورف يرى أن اللغة هي و شكل الحياة و ، وهذا ما سيتضح من خلال العُنْصُر التالى من عناصر نَظَرية وورف .

٢- د إن اللغة - قبل كل شيء - هي تَصنيفٌ وترتيبٌ لتيّار التّجُرية العملية التي يُنتِجُها نظام مجتمع معين .) (٣٧)

وهنا يريد وورف أن يقول إن الإنسان عندما يستخدم اللُّغة فيُسَمّي الأشياء ، أو يُصِفُ الأحداث والعَلاقات ، أو يعبّر عن الحالات . . . إلخ ،

فهو إنَّما يقوم بعملية تصنيف وتنظيم لتَجْرِبَته في الحياة . فاللغة هي التي تُصنَف ، وهي التي تُنظُم وترتَّب الخِبْرَة العملية لمجتمع معبَّن . وكأن وورف – هنا – يضع اللغة موضع و العِلْم ، أو و التَّظَرية ، أو و الإيديولوجيا ، . فاللغة – في سِياق تفكيره – هي و عِلْم المجتمع ، و و نظريته ، و و إيديولوجيته ، التي بحارسُها – بشكل لا شعوري – كلَّما مارَس فعاليته الاجتماعية .

وعلى سبيل المثال ، فإننا عندما نُسَمّي ( الفِطَّة ) بهذا الاسم فإننا نُمارِس - لا شعوريًا - عملية تصنيف تجعل هذا الشَّيء المدرَك مُتميزًا عما عداه من الأشياء ، وفي الوقت نفسه تجعله داخِلاً في فِئة من فئات الموجودات . فهذه الوسيلة اللَّغوية البسيطة ( وسيلة التَّسْمية ) تنطوي -على الرغم من بساطتها على فِعْل مَعْرفيُّ مُعَقَد .

فإذا انتقلنا إلى أشكال أخرى من الوسائل اللَّغوية اتَّضَحَ لنا إلى أيَّ مدى تقدُّم لنا اللَّغة وسائل و معرفة العالَم و في هذا السيَّاق يأتي قولُ وورف و نحن نحلُّل الطبيعة وَفَقَ الخُطوط التي وضعتها لُغاتنا الأصلية والغنات والأنماط التي نفرزها من بين عالم الظواهر لا نجدها مَطْروحة هناك بادية الوضوح لكل ملاحظ بل العكس هو الصَّحيح و فالعالَم يتبدّى من خلال تيار شَديد التغيُّر من الانطباعات التي تضطرُّ عقولنا إلى تنظيمها وهذا يعني – إلى حدَّ كبير – أن تنظيمها يقع على عاتق الأنساق اللَّغوية التي في أذهانا من الله التي المناسَق اللَّغوية التي في أذهانا من الله التي المناسَق اللَّغوية التي في المناسَق المناسَق اللَّغوية التي المناسَق اللَّغوية التي في المناسَق المناسَة المناسَق المناسَق المناسَق المناسَق المناسَق المناسَق المناسَة المناسَق المناسَ

٣- • إن النّاس يؤدّون الْمُواقف بطريقة تُشْبِه الطّريقة التي يتكلّمون بها
 عن هذه المواقف :: (٣٩)

وهنا يلتفت وورف إلى تلك الفِكرة التي أقام عليها جيمس بيرن كتابه والمبادئ العامّة لتركيب اللّغة ، ١٨٨٥ ، وهو الذي أشرنا - مِنْ قَبّل - إلى أن وورف عدّه من الجهود التي سبقته في الكشف عن العَلاقة بين اللّغة والسّلوك . ومن الواضح أن مِثل هذه الجهود ترمي في مُحَصّلتها الأخيرة إلى الرّبط بين اللّغة وما أسماه بيرن بـ و نمط النّهنية ، أو ما أسماه سابير بـ و المِزاج القومي ،

وأهم ما تنطوي عليه هذه الفكرة أن وورف ينظر إلى الثقافة المعينة على أنها وكُلِّ مُتَجانِس و ؛ ومن ثم فإن العادات اللَّفوية التي يُمارسها أصحاب تلك الثقافة ما هي إلا منظومة عامَّة وشامِلة تحكم وتشكُّل وتمثُّل هذا الكل المُتجانِس . وبالتالي فإن هناك صورة حقيقية للأداء الثقافي تنهض في الأداء اللَّغويُّ . وإذا ما أردنا أن نستخلص رؤية هذا النَّمط الثقافي أو ذاك فليس ثمة وسيلة ناجِعَة – في رأي وورف - إلا مُلاحَظَة نَسَق العادات اللَّغوية التي عارسها أصحاب هذا النَّمط .

إن مفاهيم مُعِنَّة مثل ، الزَّمن ، و ، المادة ، ... لا يمكن أن تعطيها التُجْرِبَة بشكل متماثِل – في الجوهر – لكل البَشَر ، بل إنها تعتمد على طبيعة اللغة – أو اللغات – التي تنظور هذه المفاهيم من خلالها . ( ( ( ) )

وهنا يشير وورف إلى ما يمكن تسميته به د نسبية المقاهيم ، فما يفهمه العربي - مثلاً - من فِكُرة د الزَّمن ، هو ما تقلقه له العربية من مُقْرَدات ، وطرائق تركبية ، ودلالات ثقافية حول هذا المفهوم . وإذا أردنا التَّمثيل لذلك ببعض الأمثلة القليلة فإننا تجد أن العربيَّة في نظامها الصَّرفيمي الفِعْلي تقدَّم

صيغة ما سُمّي به و الفعل المضارع ، وهي تَسمية اصطلاحية لا صِلَة نها بالدّلالة على الزّمن ، صالِحة للدّلالة على زَمَني الحال والاستقبال معا ، في حين أنها تقلّم للزّمن الماضي صيغاً مُستَغِلّة . ويكشف هذا النّظام عن أن بؤرة تركيز العربية لبس الدّلالة على والزمن وبقدر ما هي الدّلالة على والجهة و ؛ أي التّغريق بين الحدث الذي أنجز وتم ، والحدث الذي لم يُتُجز بعد . ويتعزّز هذا التركيز على و الحدث و عندما نجد أن الصيّغ المسماة بعد . ويتعزّز هذا التركيز على و الحدث و عندما نجد أن الصيّغ المسماة بالأفعال الماضية (١٤) لا تحمل - في بنيتها الصرّفيمية - فروقا في الدّلالة على البُعد أو القرّب من زمن التكلّم ، وإنما تحمل عددا من الفروق التي تدلّ على الكيفية التي أنجز بها الحدث (٤١) :

فَعَلَ - فَعْلَلَ - فَعْلَ - أَفْعَلَ - فَاعَلَ - إِنْفَعَلَ - نَفَعَّلَ - تَفَاعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَعَلَ - إِفْتَكَلَ - إِفْعَلْلَ - يَفَعْلَلَ .

فمفهوم و الزَّمَن ، في الصَّيْخ الفِعَليَّة في العربية ليس له الصَّدارة بقَدُر ما إن التعبير عن كيفية إنجاز الحدّث هو الذي له الصَّدارة .

وفي مقابل ذلك نجد أن لغات أخرى تسلك مساليك مُختَلِفَة ، فيذكر سابير – على سبيل المثال – أن لهجة الويشرام Wishram التي تنتمي إلى إخدى لُغات الهنود الحمر تعطي أربع صِيَغ – على الأقل – للزَّمَن الماضي . وتختلف هذه العشيخ حسب بُعُد الفعل أو قُرْبه من لحظة الحديث . كما يشير سابير إلى أن ثمة لغات أخرى لا تهتم بالتَّمييز بين الحال والماضي ، في حين تهتم اهتمامًا شديدًا – في شكل جذر العشيخة والسَّوابق الضَّميرية – بالتَّمييز بين المحال والحال والحال .

وفي اللَّغة الإنجليزية لا نجد - من الوجهة الصَّرفيمية - إلا ذلك التَّمييز بين الماضي والحال ؛ ومن ثَمَّ يقول فرانك بالمر : و إن ثمة معنَى حقيقيًا - إذن - للغول بأن الإنجليزية لبس فيها صيغة للمستقبّل . و (١٤٠) أما الفرَنْسِيَّة فإنه يوجَدُ فيها - كما يقول قندريس - و سكم من الأزمان المتنوعة التي لا تعبّر فقط عن أقسام الزَّمن الثَّلاثة من ماض وحاضِر ومستقبّل ، بل تعبّر أيضًا عن الغروق النَّسْبيَّة للزَّمن . و (١٤٠)

وهكذا تتفاوت اللَّغات في تجسيدها لفِكْرة الزَّمَن . وهذا التفاوُت ينطوي - كما يستنتج منه وورف - على تفاوُت في التصوُّرات التي تطرحها الأنماط الثَّقافية المُختلِفَة حول الكون والحياة .

هـ و إن أي استعمال علمي لمصطلّحات مثل: المسنّد إليه subject والمسنّد predicate والمسنّد في الله في المحلّف معانيها عند تعريفها بالنّسبة لكل لغة معينة ، بل إن هناك احتمالاً بانعدام معانيها بالنسبة لبعض اللّغات ، و (٤٩)

والحقيقة أن هذه القضيَّة التي يثيرها وورف يُواجِهها كلَّ مَن يتصدى لترجَمة المصطَّلُحات الخاصة به نحو ۽ لغة معيَّنة إلى لغة أخرى ، وفي سبيل التَّمثيل لذلك نُشير إلى بعض المصطَّلُحات الخاصة بالنَّحو العربيُّ ، حيث نجد أن ترجمتها إلى لغة أوربية - كالإنجليزية - قد مثلت أمرًا عسيرًا بالنَّسبة للقائمين بهذه التَّرْجَمة ، وقد تبدّى ذلك في إيراد المترجم لأكثر من صيغة في ترجمته المصطَّلح الواحد ، أو في إيراد عبارات شارِحة ، أو في اللَّجوء إلى استعارة مُصطَلَّح الواحد ، أو في كِتابة المصطَّلَح كِتابة صَويَّيَة .

ومن ذلك – مثلاً - مُصْطَلَح و المفعول المطلَّق و حيث يترجمه المستشرق

37 - وورف : فروة الفرضية

رايت Wright بثلاث صِيَغ (٤٧) هي :

objective complement,
absolute object,
cognate accusative.

أما المستشرق هاول Howell فيترجِم المشطّلَح نفسه (۱۹) به : unrestricted. ويترجم رايت مُصطّلَح ( مبني ( <sup>(۴۹)</sup> به : undeclinable .

أما هاول فيترجمه (۵۰) به : uninflected .

ويترجم رايت مُصْطَلَح ، الفِعْل المضارع ، (٥١) ب : imperfect .

وهي ترجَمَة لا تنظر إلى الدّلالة اللُّغوية للمصطّلَح ، وهي دَلالة مَقْصودة في المصطّلَح العربيّ ؛ حيث إنه بشير إلى مشابّهَة هذا الفِعْل للاسم في قَبول التغيَّر الإعرابي .

وفي حين يستخدم رايت المصطلّح اللاتيني (٢٠): nomen verbi لنرجمة مُصطلّح المصلل المستشرق الهولاندي كيس فرستيغ يترجم المصطلّح نفسه تارة بصيغة (٢٠): infinitive وتارة أخرى نجده يستخدم الكتابة الصّوتية (٤٠). أما هاول فقد استخدم الصيغة : infinitive noun لترجمة المصطلّح نفسه (٥٥).

ولا شك أن كلَّ هذه الاجتهادات المختلِفَة في ترجمة المصطَّلَح تؤكَّد جوهر فكرة وورف في « نِسْبَية المصطَّلَحات » . وستظل هذه نقطة يؤكَّدها الدارسون . يقول أوجين نبدا عن مُصلطَّلُحات اللَّغة الشَّارِحَة meta الدارسون . يقول أوجين نبدا عن مُصلطَّلُحات اللَّغة الشَّارِحَة hanguage: وإن ثمة ثقافات لا تنشخل بمثل هذه المسائل . » (٥٦)

وعلى أبة حال فإن وورف لا يفتا – خلال ذلك كلّه – يقدّم الأمثلة والنّماذج اللّغوية التي يعضد بها هذه المبادئ النّظرية . ولقد كانت التنوّعات اللّغوية التي تمثّلت – بخاصة – في لغات الهنود الحمر مجالاً خِصبًا أمام وورف لاختبار فَرْضِيّته ؛ ومن ثم نجد في معالّجاته عددًا من المقارّنات بين الأتماط اللّغوية ، والمقاهيم المجرّدة ، والدّلالات الثّقافية المتبايِنة للأنظِمة اللّغوية المختلفة :

\* فالإنسان الهوبي Hopi الذي لا يعرف إلا اللغة الهوبية ، والأفكار الثقافية الحاصة بمجتمعه لا يفكّر في و الزمان و time على أنه ديمومة سيالة متدفّقة ، يتتابع فيها كلّ شيء في العالم بمعلّل منساو ، بَدْمًا من المستقبّل ، وخلال الحاضر ، وصوّب الماضي . في اللّفة الهوبية - كما يقول وورف - ليس ثمة كلمات ، أو أشكال نَحْوية ، أو تركيبات ، أو تعبيرات - تشير مباشرة إلى ما نسميه به والزمن و ، أو والماضي ، أو والحاضر و ، أو والمستقبل و . إن ما نجده في تلك اللّغة هو ذلك التقابل بين ما يمكن تسميته : والموضوعي و وما يمكن تسميته و الفاتي :

الموضوعيّ : هو كل ما يمكِن للحواسّ أن تصلّ إليه وأن تُلْركه دون أية محاوّلَة للتّمييز بين الحاضر والماضي ، ومع استبعاد كل ما نسميّه بالمستقبل .

أما الذاتي فإنه يمثل كل ما نسميه بالمستقبل ، ولكن ليس بالضّبط . فهو يشمل - بدرَجَة مُتَساوية ، ويطريقة غير مميزة - كل ما نسميه بـ د النّهني ه mental أي كل ما يظهر للعقل أو يوجد فيه ، أو - كما يفضل الهويي أن يقول - كل ما يظهر أو يوجد في القلب ، نيس قلب الإنسان فقط ، بل - أيضاً -

## ٣٨ - وورف: فروة الفرضية

قلب الحيوان والنّبات والأشياء . وهذا الذاتي يتجلّى في صورة مُقْعَمَة بالحركيّة ، وهو لا يتقدّم صوبنا من المستقبل ؛ لأنه معنا بالفعل في صورة فِعْنِيّة حيّة (٥٧) .

ولعل هذا التّمبيز الذي يُشير إليه وورف يتّضح من خلال المثال التّالي : تعبّر الهوبية عن كلمات مثل : ويَركض و دراكِض و و ركض و بكلمة واحدة هي : Wari ، وتعني (هناك ركض ، أو : يوجد ركض) . أما إذا كان ذلك الحدّث متوقّعًا فإنها تعبّر عن ذلك بكلمة warinki ، أما إذا كان ذلك الحدّث متوقّعًا فإنها تعبّر عن ذلك بكلمة وربّما ، وتعني (أعتقد : ركض يوجد) ، فالكلمة تشمل : و إنه سوف ، وربّما ، ويمكن أن يوجد ركض وجد) ، فالكلمة تشمل : و إنه سوف ، وربّما ، كلمة عربة أن يوجد ركض و إنها كان المقصود تقرير قانون عام فإنها تستخدم كلمة warikngwe (تحديد) : الركض موجود) (٥٨).

\* وفي الإنجليزية تقسم مُعْظَم الكَلِمات إلى فِتتِن لكلِّ منهما خصائص نَحْوِيَة ومَنْطِقِبَة مختلِفة . وهاتان الفتتان هما : الأسماء والأفعال . ومعنى ذلك - كما يقول وورف - أن اللَّغة الإنجليزية تُعطينا تقسيمًا ثُنائيًا للطَّبيعة . ولكن الطَّبيعة ذاتها ليست مُنْقَسِمة هذا التقسيم الثُنائي ؛ ومن ثم فالأمر مرَدَّه إلى التَّصنيفات النَّخوية لهذه اللَّغة . وفي هذا السِّياق يُشير وورف إلى أن المقابَلة بين اللَّغات تُعْطينا وجهات نَظَر أخرى . فمثلاً في لغة النوتكا عما Nootka المقابَلة بين اللَّغات تُعْطينا وجهات نَظَر أخرى . فمثلاً في لغة النوتكا عني نَظرة أحاديّة إلى الطَّبيعة (٥٩) .

\* وفي اللُّغة الهوبية هناك اسمٌ واحد تنضوي تحته جميعُ الأشياء أو الكائنات التي تطير ما عدا الطيور ، حيث يطلق عليها اسم آخر ! وهذا الاسم

العام الأول يُطْلَق على والحشرة و، و و الطّائِرة ، و و الطّيّار و ، ولا يتحدد المقصود في كل استعمال لهذا الاسم إلا من خلال الموقف اللّغوي . وإذا بدا لنا - كما يقول وورف - أن هذا الاسم فَضْفاض بدَرَجَة كبيرة ، فإن الاسم الانجليزي snow (الثّلج) يبدو كذلك فَضْفاضًا بالنّسبة لإنسان الإسكيمو الذي يُطْلِق على كل نوع من أثواع الثّلج لفظة مُستَغِلَّة (٢٠) .

\* وفي اللغات النموذجية الأوربية يطبق الجمع والأعداد الأصلية في المرين : في الجموع الحقيقية ، وفي الجموع المتخبّلة . فنحن نقول في الإنجليزية : (ten men عشرة رجال) ، ونقول ten days (عشرة أيام) . وإذا كان من الممكن إدراك و عشرة رجال ه – كإدراكنا مثلاً وجود عشرة رجال في ناحيّة من الشّارِع – فإن و عشرة أيام ، لا يمكن إدراكها بالجّبرة الموضوعية ؛ وذلك لأننا لا نخبر إلا يومًا واحدًا هو اليوم الذي نحن فيه ، أما الأيام النسعة الأخرى فإنها تستحضر من الذّاكرة أو النّخيّل . إذن فالنّظر إلى و عشرة أيام ، باعتبارها و مجموعة ، لا بد أنه مُعتَمِد على تركيب ذِهني تخيّلي .

أما في اللَّغة الهوبية فالموقف مختلِف ؛ وذلك لأن الجموع والأعداد الأصلية لا تستخدم إلا بالنَّسبة للهُوبَات التي تُشكَّل - أو يمكن أن تشكل - مجموعة موضوعية ؛ أي أنه ليس ثُمة جموع مُتَخَيَّلة . وبدلاً من ذلك فإن الهوبية تستخدم الأعداد الترتبية مع المفرّد . فتعبير مثل ten days لا يستخدم ، وإنما يُستَخدم تعبير مثل the tenth day (اليوم العاشر) . ويستنتج بستخدم من ذلك أن الهوبي يرى في تتابُع الأيام نوعًا من نتابع هُوبَة واحِدة بعينها (١١) .

### 20 - وورف: ذروة الفرضية

وعلى أية حال فإني أكتفي بهذه النَّماذج الأرْيَعَة . ولقد حَرَصَت على إيرادها ؛ لأنها ستشكِّل - كما سنرى فيما بعد - مادَّة للنُقاش والجلال مع فرضية وورف .

ولعل الأمرَ الواضح من خلال العَرْض النَّظَرِيُّ ، والأمثلة التَّطبيقية الني قلمُها وورف - أن الغاية النَّهائية التي يرمي إليها هي أن و القول بوجود عموميات نُغوية linguistic universals إنما هو زَعْم لا مُسوِّغ له و (١٦٠) . ولقد واجهت هذه الفِكْرة في سياق فرضية وورف كثيرًا من الجدّل والنَّقُد . وهذا ما أرجو أن يتَضح من خلال الحديث عن تطوَّر الفرضية في الفِكْر الدلاليُّ الحديث .

# الفصل الثالث تطور الفرضية

ثمة مفولتان أساسيتان قامت عليهما فَرُضِيَّة وورف :

أولاهما : أن الاختلافات اللَّغوية تكشف عن اختلافات ثقافية في رؤية الحياة والكون .

وثانيتهما : أن اللَّغة تلعب الدَّور الحاسِم في تشكيل الفِكْر ، بل إنها هي الفِكْر ذاته .

وحينما نحاول أن نتتبَّع تطوَّر الفرضية بعد وورف فإننا سنجد أن كل نقد ، أو تعديل ، أو إضافة ، إنما تركز في مدى الاقتراب أو الابتعاد من قبول هائين المقولتين .

نعلى حين تمثل آراء هاري هويجر ، ومادلين ماثيوت - مثلاً - استمراراً بكاد بكون مكملاً لفروض وورف وتطبيقاته - فإنتا نجد أن صياغة الفرضية - في تطورات أخرى - قد وصلت إلى التَّخفيف من حدَّة مغالاة وورف في إقرار مقولتيه . ومن هنا فإن النَّظَرية انقسمت إلى صيغتين : الصيّغة المتطرفة ، وعن هنا فإن النَّظَرية انقسمت إلى صيغتين : الصيّغة المتلوقة ، extreme والصيّغة المعتدلة mild (1) . وفيما يلي محاولة لمعالجة هاتين الصيّغتين من خلال توزيعهما إلى انجاهين عريضين :

## ٢٤ تطور الفرضية

الأول ؛ وسأطُّلِق عليه ؛ الاتجاء الاستمراري .

الثاني : وسأطلِق عليه : الاتجاء التَّحويري .

## أولا : الاتجاه الاستمراري

ذكرتُ منذُ قليل أننا نستطيع أن نجد في جهود كلُّ من هاري هويجر ، ومادلين ماثيوت استمرارًا مكمَّلاً لفروض وورف ومُنْطَلَقاته .

ففي دراسة لهويجر - وهو أحد تلاميذ إدوارد سابير ، توفّي سنة ١٩٧٦ - حول تقسيم الأفعال في اللغة النافاهية Navaho (٢) نراء يحاول أن يبين اختلاف هذا التقسيم عن التقسيمات المعروفة في اللّغويات الغربية ، وذلك على أساس أن هذا التقسيم يتركّز - بدرجة كبيرة جداً - حول الإخبار عن الأحداث eventings ، أو بالأحرى : حول الإخبار عن الفاعليات تنقسيم إلى :

أفعال شُحايِدَة : وهي الأحداث المركبطّة بحالات الوجود عن طريق انسحاب الحَرَكَة .

وأفعال إيجابية : وهي أحداث الحَرَكَة (٣) .

وإذا كان من الواضح أن د الحَرَّكة ، هي المِحْوَر الذي يقوم عليه هذا التَّقسيم - فإن هويجر يحاول أن يتبع دَرَجَة تحديد الأفعال الناقاهية في الإخبار عن د الحَرَّكَة ، . وهو - في هذا السَّياق - يصل إلى أن تحديدات التَّعبير عن الحَرَكَة تتخلل المُفجَم الناقاهي لدرجة أن كثيرًا من الأفعال التي لا يبدو - للوَهْلَة الأولى - أنها تعيَّر عن الحركة تظهر - مع تحليل أكثر تفصيلاً -

معبّرة عن الحركة <sup>(1)</sup> .

وينتقل هويجر - بعد ذلك - إلى بَحْث عَلاقة هذه السَّمة اللَّغوية بالسَّمات النَّفافية للمجتمع الناقاهي ، حيث يقول : و وفي الأغلب فإن هناك مُوازيات لهذه الفِكْرة الدَلاليّة في كل جانب من جوانب الثَّفافة الناقاهية إذا ما أخذت بصورة شُمولية . فالإنسان الناقاهي حتى اليوم هو - في الأساس - إنسان جَوَّال ، رَعَوي ، يسوق قطعانه من مَرْعَى إلى آخر . وتكشف الأساطير والطُّقوس هذه السَّمة بشكل واضح ؛ حيث يتحرَّك الآلِهة والأبطال بلا هَوادة من مكان مقدَّس إلى آخر . وهم في هذه الحَرَّكة بتطلُّعون إلى استكمال - وتحديد - التدفَّق الحَرَكي (الديناميكي) الذي هو الكون . المُرَكة من الكون . الله المَوادة وتحديد - التدفَّق الحَرَكي (الديناميكي) الذي هو الكون . المَوْد . المُرَكة والمُون . الله المَوْد . المُوَّد المُوْد . المَوْد . المُوْد . المُؤْد ل المُوْد . المُؤْد . المُؤْد . المُؤْد . المُؤْد . المُؤْد المُؤْد . المُؤْد . المُؤْد . المُؤْد . المؤاد المؤاد . المؤاد . المؤاد المؤاد المؤاد . المؤاد المؤاد . المؤاد ا

ويختم هويجر مقالته بهذه العبارات المهمة التي تتضح فيها المقولات النظرية التي يصدر عنها : وإنني أرى أن هذه الظاهرة التي تدل على العكلاقة الوظيفية المتباذلة بين عادات الكلام والتفكير المتمعلة اجتماعيا . والعادات الاجتماعية النّمطية الأخرى لها أهمية قُصُوى بالنّسبة لدارس اللّغة الذي يريد شيئا أكثر من مجرّد وصف بنيات اللغة ؛ وذلك أن التّحليلات التقابلية لعادات الكلام تُنتج - بطريقة لا يُمكن مقارَنتها بأي وسيلة أخرى - فَهمًا أكثر لعدد من جوانب السلّوك الإنساني الكامنة تحت الوعي . غير أن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو أننا عن طريق هذا الرّبط بين اللّغة والثقافة غير اللّغوية نستطيع أن نصل إلى فَهم كيفية تغير البنيات اللّغوية وفَهم أسباب هذا التغير واضحة بين السلّوك العقلي العروضوعي المرّبي الكثيرة ، التي ينشئها البشر بين السلّوك العلني العرصوعي الذي يعيشون فيه .) (1)

ومن الواضح أننا لا نزال - بصفة عامة - في فَلَك وورف . ف د هويجر ، يرى أن مجرَّد وَصْف بنيات اللَّغة ليس أمرًا كافيًا بالنَّسبة لدارس اللغة ؛ وذلك لأن هناك جوانب كامِنة تحت الوَعْي الإنساني تتأثر بالنَّمَط اللَّغوي المستخدَم في بيئة اجتماعية معيَّنة وتؤثّر فيه . بل إن هذه البِنيات اللَّغوية التي يُراد وصُفها لا يمكن الوصول إلى تفسير بعض مُشْكِلاتها - كمشكلة التغيُّر اللَّغوي مثلاً - دون التَّغلغُل إلى آليات الوعي الإنسانيُّ الذي يتفاعل من خلال شبكة من الأنساق الرَّمزية التي تُعتبَر اللغة أهمها وأكثرها تعقيدًا وتأثيرًا .

وإذا عَرَفْنا أن دراسة هويجر هذه تعود إلى سنة ١٩٥١ ، فإن من حَقّنا الاعتقاد بأنها تمثّل جانبًا من جوانب إسهام فَرْضية النّسبية اللّغوية في قضية الرّبط بين اللغة والوعي الإنساني من ناحية ، وإبراز جوانب القصور في المنهج الوَصّفي الشكلي الذي ساد خلال ما يُستمى به والفترة البلومفيلدية ، من ناحية أخرى ، وهانان النّقطتان ستكونان نقطتين أساسيتين فيما سمى به والثورة التشومسكية و (٧) في عِلْم اللّغة الحديث ، وذلك على الرّغم من أنهما اتخذنا لدى تشومسكي مسارات مَنْهَجِيّة مختلِفة من خلال نَظرته إلى وجود نحو تماثل القُوى المغرفية والإدراكية الإنسانية ، وبالتالي ذهابه إلى وجود نحو كلّي (٨) .

غير أن مما يلفت النَّظر – أيضًا – في عبارات هويجر أنه يدخل فِكرة و المَلاقة الوظيفية المتبادلة و بين اللَّغة والثَّقافة . وهذا يبعد – بدرجة ما – عن الجانب الحَتْمي في نظرية وورف ، وهو القول بالسَّبْطَرَة الطَّاغِيَة التي تشكّل بها اللَّغة المحتوى المعرفي والثَّقافي لدى أصحاب كل لُغة معيَّنة . ولعل ذلك ما يكشف عنه قول هويجر - بعد أن ساق عبارات سابير و وورف التي تمثل طرحهما لفرضية النسبية اللّغوية -: وإذا صحّت هذه الآراء فإن ما يبدو واضحًا هو أن اللّغة تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في الجموع الكلّي للثّقافة . فبعيلًا عن مجرّد كونها - بيساطة - وسيلة اتّصال ، فإنها هي نفسها طريقة في توجيه إدراك المتكلّمين بها ، وهي التي تملم بالطّرق التي يألفونها في تحليل خبرتهم إلى مقولات دالّة ، ويقلر ما تختلف اللّغات فيما بينها اختلافًا ملحوظًا فإننا نتوقع وجود عوائِق هائلة وذات مَغْزى في الاتّصال والفَهُم بين الثّقافات . ه (1)

وهنا نجد - بالإضافة إلى هذه الصيغة الحذرة التي يستهل بها هويجر تَعْقيه على آراء سابير و وورف - أنه ينسب إلى اللَّغة د دورًا كبيرًا ومهمًا ، في الإطار الثَّقافي ، وربما كان في ذلك درجة من تخفيف القول بالدُّوْر د الحاسم والطَّاغي ، الذي ذهب إليه وورف .

وإذا انتقانا إلى معالَجة مادلين ماثيوت لفرضية النّسنية اللّفوية فإننا نجدها تبدأ في دراسة لها بعنوان و أقسام الاسم والنّصنيف الشّعبي في لغة الباباجو و (١٠) يقولها : وإن غَرَض هذا البحث لبس اختبار فَرْضيَّة وورف ؛ أي البحث عما إذا كان ثمة عَلاقات قرابة يمكن تبعها بين اللّغة والثّقافة . فبعض هذه العكلاقات أصبح أمرًا مسلّمًا به الآن . ولكن ما أريده هنا هو فحض كفية تتبع هذه العكلاقات ، ومدى الوثاقة التي يمكن معها القبام بذلك على أساس من الدرّاسة الموجَّهة (إلى مجال محدّد) بدلاً من المعالَجة المجالية الشّاملة . و (١١)

## 12 تطوُّر الفرضية

وانطلاقاً من هذا التسليم بصحة الفرضية ؛ أو -على الأقل - صحتها في إثبات بعض عَلاقات القرابة بين اللّغة والثّقافة ؛ فإن ماثيوت تحاول أن تقدّم إجراء منهجيًا معينًا لكيفية بحث هذه العَلاقات . ويكمن هذا الإجراء المنهجي في اختيار مجال محلّد من مجالات اللّغة ، أو من مجالات الثّقافة ، ومن ثم تبيان المنطق الدّاخلي الذي يحكم العَلاقة بين المجالين . وسنرى - بعد قليل - أن هذا الاختيار سيتم فَحُصه وتصنيفه ليس وَفَق تصورات الباحث نفسه ، أو وَفَق المفاهيم التي تحكم تفكيره من خلال الإطار الثّقافي الذي ينتمي إليه ، بل وَفَق معايير النّصنيف الشعبي الذي تنتجه وتبعه الثّقافة التي هي موضع البحث .

ومن ثم تختار ماثيوت مادة بحثها متمثّلة في و أسماء الكمية ، quantifiable nouns في لغة الباباجو ، حيث تنقسم هذه الأسماء إلى عدد من الأنواع مثل :

أسماء كتلة mass nouns .

وأسماء جمعية aggregate nouns .

وأسماء مفردة individual nouns .

. . . . . . . إلخ (١٢) .

وتصل ماثيوت إلى أن تصنيف أسماء الكتلة في لغة الباباجو مُرُتَبِط بمعيار إدراكي ، وليس بمعيار تصورُي ؛ وذلك لأن هذه الأسماء تدلُّ على متصلات continua مُتَجانِسَة لا تنطوي على حدود فاصِلَة . ومن أمثلة هذه الأسماء :

| eU1         | العجين            | السكر المسحوق    | الريح   |
|-------------|-------------------|------------------|---------|
| القهوة      | النُّهن – الشُّخم | الِلْح           | المطَر  |
| الخفو       | اللوبيا المطبوخة  | الزماد           | الثلج   |
| مَرَق اللحم | عصيدة القمح       | التراب           | اللَّحم |
| الدواء      | القطن             | الرَّمل          | الخُبز  |
| الدقيق      | السعاب            | التربة<br>التربة | المادة  |

ولعل معنى ما تطلق عليه ماثيوت - هنا - مُصْعُلَمَ و المعيار الإدراكي ؟ في مقابل و المعيار النّصوري ؟ هو أن هذه الأسماء تدل على أشياة تبدو - عندما يقع عليها الإدراك - كُتلة مُتجانِسة . وهذا الإدراك لا يميز بين طبيعة التجانس في و الماه و مثلاً ، وطبيعته في و الرمل و . فتجانس و الرمل ، ناتج عن التّماثُل التام بين حَبَاته أو ذَرَاته المكونة له . وهذه الذرات يمكن نمييز الواحدة منها ، إلا أن الإدراك يلغي هذا التّمييز الفردي ؛ لأن التّماثُل التام لا يقدم ضرورة تصورية تجعل وجود لفظ مُسْتَقِل لكل ذرّة على حِدة ضرورة لُغوية . أما تَجانس و الماء ، فهو أمر واضح بالنّسبة لعملية الإدراك ، حبث تختفي الذرات المكونة ، ولا يبدو إلا هذا التّجانس المظلّق . ولعلنا من خلال ذلك نفهم تلك الاستعارة الشّهيرة : بحر الرّمال .

ثم تشير ماثيوت إلى أن القِيئمين الآخرين : الأسماء الجمعية والأسماء المُمعية والأسماء المُمعية والأسماء المُمْرَدَة – في لغة الباباجو – يشتملان على أشباء كثيرة جدًّا وغير مُتَجانِسَة . كما تشير إلى أنهما يتميزان عن قسم • أسماء الكتلة ، بكونهما • يدلان على

## 4.4 تطور الفرضية

أجسام محدَّدة الشكل الخارجي 1. والسُّؤال الذي تطرحه ماثيوت هنا هو : ما مبدأ التَّفسيم الذي تعتمد عليه لغة الباباجو في التَّفريق بين الاسم المفرَد والاسم الجمعي ؟ أو - بعبارة أخرى - لماذا يُسَمَّى هذا الشيء باسم مفرَد ، ولماذا يُسَمَّى هذا السوال عندما يكون هذان ولماذا يُسَمَّى هذا باسم جمعي ؟ وتتضح أهمية هذا السؤال عندما يكون هذان الشيَّئان ينتميان إلى طبيعة مُتَشابهَة مثل :

غزال ظبي

سمان نقار الخشب

فما الذي يجعل و غزال و و سمان و يدخلان في فئة الأسماء المفردة ، و و ظبي و و نقار الحشب و يدخلان في فئة الأسماء الجمعية ؟ وتستخلص ماثيوت أن التمييز بين الأسماء المفردة والأسماء الجمعية - في لغة الباباجو - أكثر خفاة منه بين أسماء الكتلة وغيرها من الأسماء ؛ ومن ثم تشير إلى أن الاتجاء من اللّغة إلى الثّقافة لم يعط أية نتائج في إظهار عِلَّة تقسيم الأسماء بهذه الطّريقة في لغة الباباجو .

وتحاول الباحثة الأخذ بالاتجاه المنهجيّ الثاني ؛ وهو : الاتجاه من الثّقافة إلى اللغة . وكانت المشكلة الأساسية في الأخذ بهذا الاتجاه هي ذلك التعدُّد الهاتِل في إمكانات التَّقسيمات التَّقافية ، وبالتالي صعوبة الاختيار فيما بينها . فمثلاً في مقولة و الحيوان و يمكن أن تأتي التَّقسيمات التالية :

الحيوانات المتوحَّشة في مُقابِل الحيوانات الأليفة .

الحيوانات التي تعيش في جماعات في مقابل الحيوانات التي تعيش مُتُفَردَة . الحيوانات التي تلعب دورًا في حياة البشر وفي الأساطير والحكايات في مقابل الحيوانات غير المؤثّثَة .

الحيوانات المستخدّمة في الطّعام والأغراض الطبية في مقابل الحيوانات غير المستخدّمة في ذلك . . . إلخ .

وتصل ماثيوت إلى أنه لم ينتج عن هذه التَّقسيمات النَّقافية ارتباط واضح بينها ويين التَّقسيمات اللَّغوية المتعلَّقة بالأسماء الجمعيّة والأسماء المُورَدَة .

وأخيراً تلجأ ماثيوت إلى فِكُرة و التّصنيف الشعبي ، مُستَعينة بتعريف كونكلن له ، ومؤداه : و التّصنيف الشّعبي folk taxonomy هو تصنيف الهُويّات entities في إطار الأوصاف التقسيمية التي تعطيها لها الثقافة المعينة ، ولبس الأوصاف التي يعطيها الحِسّ الإنساني المشتّرك ، أو المغرفة العلمية للباحث . ، والمن الواضح أن مفهوم والتصنيف الشّعبي ، ، واوضعه في مقابل مفهومي والحِسر المشترك ، و والمغرفة العلمية للباحث ، إنما هو تأكيد ظاهر على خصوصية كل إطار ثقافي في تَظُرته ومعاييره التي يقسم على أساسها الظواهر .

ولقد توصّلت ماثيوت من خلال الاستعانة بهذا المفهوم إلى أن هناك صِلَة بين الأسماء المفردة والكائنات الحية من ناحية ، وبين الأسماء الجمعية والكائنات غير الحية من ناحية أخرى . كذلك توصّلت ماثيوت إلى أن المعايير الإدراكية (مثل : القُدرة على الطّيران ، الشكل الخارجي ، النّمو . . . إلخ) وليس المعايير النّصورية - هي التي لها الأهمية الطاغية في تصنيف الموجودات في لغة الباباجو . وفي محصّلة الربط بين اللّغة والثّقافة في مجتمع الموجودات في لغة الباباجو . وفي محصّلة الربط بين اللّغة والثّقافة في مجتمع

## ٠٥ تطور الفرضية

الباباجو ترى ماثبوت أننا إزاء رؤية نهتم بالثّقابُل التدريجي ، وليس تقابل التّضاد ، ومعنى ذلك أن سلوك إنسان الباباجو وإدراكه يسيران وَفُق معايير التدرُّج ، وليس وَفْق مَنْطِق ثنائي القيم .

ومن الواضح أن المحصلة النّهائية التي يُمْكِن استخلاصها من دراسة مادلين ماثيوت هي أنّها تضع بدها على حقيقة غير الإطار المغرفي للغة الباباجو وثقافتهم . وحيث إن مثل هذه المنهجية التي قامت عليها الدّراسة إغا هي منهجية إمبريقية (وذلك بانتمائها إلى د دراسة حالة و محدّدة هي - هنا - لغة الباباجو وثقافتهم ، أو بتعبير أدق : حالة تقسيم الأسماء في هذه اللّغة والدلالة الثقافية لهذا التقسيم) - فإنها تعطي دعمًا قويًا لفرضية النّسبية اللّغوية . وريما كانت النتيجة التي وصلت إليها ماثيوت في دراسة أخرى لها بعنوان : و المجالات الدلالية والمغرفية للغة و (١٠) ؛ وهي النّبيجة التي تمثلت في قولها : د في رأيي أن كلا من المحتويين : الدلالي والمعرفي لجوانب معينة من اللّغة يرتبطان بخصوصية اللغة والثقافة ارتباطًا وثبقًا إلى الحد الذي لا يسمح بتوقّع أي عمومية اللغة والثقافة ارتباطًا وثبقًا إلى الحد الذي لا يسمح بتوقّع أي عمومية النّسية .

ومن الشَّائِق أن نشير - هنا - إلى أن الدَّراسة التي قام بها المستشرق الألماني و ديتريش فيشر ، حول ، ألفاظ الألوان في الشَّعر العربيّ القديم ، (11) قد وصلت إليها ماثيوت حول المنطِق قد وصلت إليها ماثيوت حول المنطِق التدريجيّ في سلوك إنسان الباباجو وإدراكه . وسأعود في موضع لاحِق من هذا البحث إلى نتيجة فيشر تلك .

وعلى أية حال فإنه إذا كان هويجر وماثيوت بمثّلان الاتجاء الاستمراريَّ للمُطَلَقات وورف الأساسية ؛ فإنّنا نجد في المقابل جهودًا أخرى حاولت نقد هذه المتطّلَقات وإبطال أسسها ، وكذلك نجد جهودًا أخرى حاولت التّعديل والتّحوير ، وذلك ما أسميته بالاتجاء التّحويريُّ .

## ثانيًا : الإتجاه التّحويري

يشير جون كارول في دراسته التي قدّم بها لمجموعة من كتابات وورف إلى أن من بين من وجهوا نقداً لنظرية وورف : إريك لينبرج E. Lenneberg المنخصص في بيولوجية اللغة ، وفوير Feur الفيلسوف الاجتماعي . وإذا كان لينبرج يستحقّ - في هذا السّياق - وقفة مُتَأنّية وأكثر تفصيلاً ، فإنني بالنّسبة لنقد فوير لا أملك - للأسف - تفصيلات كثيرة سوى هذه الإشارة المهمة التي يسوقها كارول ومؤداها أن فوير يؤمن بأنه و بناء على أسس قَبُلية المهمة التي يسوقها كارول ومؤداها أن فوير يؤمن بأنه و بناء على أسس قَبُلية طُرُقٌ مختلِفة في إدراك المكان ، والزّمان والسّبية ، والعناصر الأساسية الأخرى في العالم الطّبيعي ؛ وذلك لأن الإدراك الصّحيح لهذه العناصر أمر ضروري للكائن الخي . » (١٧)

ولعل مُحَصِّلَة ما يدَهب إليه فوير - هنا - هي أن الإنسان - لكونه إنسانًا - لا يملك الانفكاك عن الإدراك . وبما أن هناك عناصر أساسية تحكم عالَم المشركات ؛ أي ذلك العالَم الطبيعي بأعيانه ، وعَلاقاته ، فإن كلَّ إدراك إنساني لهذه العناصر القارَّة في قوانين العالم الطبيعي لن يختلف باختلاف الثقافات . وبالتّالي فإن القول بأن اللغة تشكُّل إدراكات ثقافية مُتَبايِنة يصبح

- عند فوير - قولاً مناقِضاً لطبيعة الإدراك الإنسانيُّ العام الذي هو ميمَة في الإنسان بوصفه كاثناً حيًا .

وكأن فوير - هنا - ينطلق من نُقُطة ارتكارُ أرسطيّة ، أو من نقطة مقولات الفيلسوف و كانط و . ولكن المُعُضِلّة التي يواجهها مثل هذا القول هي أن المسألة لا تكمن في وجود الإدراك بحدُ ذاته ، فالإدراك سِمّة ملازِمّة للكائن الحيّ - وإنما تكمن المسألة التي ينطوي عليها طرح النسبية اللّغوية في أن إدراك العالم يختلف كيفيًا من نَمَط ثقافي إلى آخر ، وأن العادات اللّغوية للنّمط الثقافي تسهم - إلى حدُّ كبير - في تشكيل هذا الاختلاف الكَيْفي .

وعلى سبيل المثال ، فإن أي مُجتَمع إنساني يُدُرِك ظاهرة و التواتم ، ، ولكن إنسان قبائل ، النوير ، في جنوب السودان يُدُرِك تلك الظّاهِرة بكيفية مخصوصة ، فهو يعبّر عن ، التّوائم ، بأنهم و طيور ، . وهو من خلال هذا التّعبير اللّغوي يكشف عن ثقافة لها رؤية كونية ، وفلسفة ميتافيزيقية خاصة : و إن النويري حين يقول ذلك فإنه لا يعني أن التوائم والطيور مُتَماثِلان ، بل يريد أن يقرّر أن التوائم يأتون من الله ، أو من الروح المرتبِطة بالسّماء التي هي مَمْلكة أو مجال الطيور . ) (١٨)

ولعل الاستدلال الأقوى الذي يمثّل تحديًا حقيقيًا لفِكْرة و ضرورة الإدراك الصَّحيح و التي يقول بها فوير يتأتّى من مجال تطور التَّفسير العِلْمِي لعَلاقة الأرض بالشَّمس ، فقد كان التَّفسير القديم – أو لنَقُلُ : الإدراك القديم – يقوم على أساس تَظَرية يطليموس القَلَكِيَّة و هي أن الأرض هي مَركز الكَوْن ، وأن الكواكب الأخرى التي اعتُبرَت الشَّمس واحِدة منها تدور حول هذا

المركز ، وأن القمر هو أقرب و كوكب و إلى الأرض ... إلخ . وكان هذا المنطق الكوني يحمل في طيّاته تصورًا مؤداه و مركزية ، الإنسان – ساكِن الأرض - في الوجود الكوني . وعندما جاء كويرنيكوس تغيّر التّفسير فأصبحت الشّمس هي و المركز ، الذي تدور حوله الكواكب الأخرى بما فيها الأرض ، وخرج و القمر و من مُسَمّى و الكواكب ... إلخ ؛ ومن ثم فقد ظهر مَنْطِق مختَلِف ، حيث لم يعد و الإنسان ، مِحْورًا كونيًا (١١) .

وربما كان لهذا المثال أن يضعنا أمام حقيقة أساسية ؛ وهي أن إدراك الظّواهِر - وبالتّالي المقولات اللّغوية التي تعبّر عن هذا الإدراك - ليس عملية مُغلّقة وكامِلة بشكل نهائي ، وإنما هي عَمَلية مفتوحة ومتجدّدة ومتغبّرة ؛ ومن ثم فليس هناك ما يمكن أن نسميه بالإدراك الصّحيح المطلّق ؛ وذلك لأن أي إدراك إنما هو مسألة وسياق » .

وعلى أية حال ، فإن نَقْد لينبرج ربَّما عِثُل أهمية خاصة فيما يتعلق بمناقشة قضية النَّسْبية اللَّفوية في ضوء المعطيات البيولوجية ، وبخاصة أن بعضًا من أفكار لينبرج سنجدها تعاود الظهور لدى الباحثين ممّن عَرَضوا فهذه القضية التي نحن بصدَدها .

يرى لينبرج أن الجِنْس البَشَريُّ مفطور (۲۰) - بتكوينه البيولوجي - على تنظيم المعطَبات الجِسْبَّة sensory data ، وذلك من خلال عمليتين أساسيتين هما (۲۱) :

- discrimination or differentiation
  - \* الرَّبط أو التحويل interrelating or transformation

## \$ ٥٠ تطورُ الفرضية

وهاتان العمليتان تُستَمَّيان - لدى الإنسان - بعملية و تكوين المقاهيم و (٢٢) .

ويرى لينبرج أن تلك الفاعِلية اللَّغوية التي يطلق عليها ه التسمية المستشه المستشاء المامة الفائمة المستشاء المستشاء المستشاء المستشاء العامة الفائمة الدى الكائنات العليا ، وهي عملية تنظيم المعطيات الحِسية الواردة من المحيط الطبيعي في فئات وأصناف ؛ ومن ثم فهذا المحيط الطبيعي يجد التعبير عنه في كل اللَّغات الإنسانية ، وذلك استجابة لهذا التَّنظيم المعرفي المعطى يولوجيًا (٢٣).

وعلى الرَّغم من أن نبيرج يُشير إلى أن التَّجارِب قد أظهرت أن المفاهيم التي لها و أسماء و كانت أسهل في امتلاكها بالنَّسبة للأشخاص المختبرين من تلك التي ليس لها أسماء - فإنه لا يرى أن ذلك يدنَّ - بالضَّرورة - على أن اللغة عامِل مؤثَّر في تكوين المفاهيم . وهو يؤكد ذلك بأن غِياب التَّوازي التام - عندما نقوم بعملية التَّرجمة بين لُغتين - لا يدل على الخصوصية المطلقة لكل لغة ؛ وذلك لاننا تجد - كما يقول لينبرج - أن المحيط الطبيعي حول الإنسان يعبَّر عنه في كل اللُغات ؛ ومن ثم فإن الأمر الغالِب هو أن ما تختلف فيه اللغات هو زاوية الإشارة reference أو طريقتها ، أو تعبيراتها المجازيَّة (٢٠) .

ويشير لينبرج - كذلك - إلى مسألة مهمة أخرى ، وهي أن الدّراسات المقارَّنَة للغة المستخْنَمَة في التَّجْرِية تبيَّن أن الظُّواهر ذات البروز الإدراكي أو المغرِفي في البيئة المحيطة خلال التَّجْرِيّة - دائمًا ما تكون عُرْضَة للاستدلال عليها ، بصرَّف النَّظَر عن نوع اللغة المستخْدَمَة (٢٥). وربما تفسر لنا هذه المسألة ظاهرة البروز اللّغوي الموازي للبروز الثّقافي أو الإدراكي . فعندما تكون ظاهرة معينة محل اهتمام في حياة مجتمع معين ؛ فإن الألفاظ التي تعبر عن هذه الظّاهِرة تتجه نحو الكَثْرة والاستقصاء لكل جزئياتها . ومن هنا - مثلاً - فإن اهتمام المجتمع العَربي القديم به و الإبل ، بسبب اللّور الذي كانت تلعبه في حياة هذا المجتمع قد أدى إلى هذا و البروز اللّغوي و فيما يتعلق بالمعجم الضّخم المعبر عن و الإبل ، إلى درجة أن السّفر السّابع و كتاب الإبل و من و المخصص و لابن سيده الأندلسي (ت ٤٥٨ هـ) قد السّابع و كتاب الإبل و من و المخصص و لابن سيده الأندلسي (ت ٤٥٨ هـ) قد السّابع و كتاب الإبل و من و المخصص ألفاظ هذا الجال الدلالي في العربية هامر بورجشتال الدلالي في العربية هامر بورجشتال الدلالي في العربية النصل عنده إلى ما يقرب من سنة ألاف لفظة (٢٦) .

ولكن بُلاحظ أن لينبرج يستخلص من مثل هذه التّجارِب نتيجة مُؤدَاها أن نوع اللغة لبس عاملاً مؤثّراً في عمليتي التعرُّف والتّسمية ، وأن العامل المؤثّر هو الاستعداد البيولوجي الذي يركّز على الظّواهر البارزة في الحيط الطبيعي . ومن الواضح أن هذا الاستنتاج إنما يستبدل سياقًا بسياق آخر . فعلى حين تمثل ظواهر البروز اللّغوي الموازي لبروز ثقافي أو معرفي - في مجتمع معين - تَجْرِبَة فِقلية ترتبط بنيويًا (٢٧) بعدد من الظّواهر الأخرى في الممارَسة الحياتية - فإن سياق و التّجْرِبَة المعملية ، إنما هو - في نهاية الأمر - سياق الحياتية - فإن سياق و التّجربة المعملية الإنسانية الكامِنة . ولا شك أن هناك مُوثقًا بين و الاستعداد الكامِن ، و و الممارَسة الفِعْليَّة ، والا شك أن حديث النّسية اللّغوية إنما يأخذ نقطة انطلاقه من الممارَسة الفِعْليَة اللغة والثقافة في مُجْتَمَم معين .

وعلى الرَّغُم من عدم الحسم الواضح في قول لينبرج بأن الأمر غير المؤكّد هو ما إذا كانت التتاتيج المتحصلة من تَجارِب تكوين المقاهيم راجعة إلى عادات التَّسمية لدى الأشخاص المختبرين ، أو أن ذلك راجع إلى عامل أساسي أعمق هو التَّنظيم المغرفي المعطى بيولوجيًا – أقول على الرَّغُم من ذلك فإن من الواضح تمامًا أن لينبرج يرجَّح هذا العامل الثاني . وهو في هذا السيَّاق يقدّم عددًا من الأدلَّة ؛ وذلك مثل : نمو العَمليات الحِسابية ، والنمو الموسيقي ، وغو الفنون البَصريَّة . وكل هذه العمليات تعتمد – في رأي لينبرج – على فري مغرفية لا تتحكم فيها اللغة . ولعل الدَّلِل الأقوى الذي يسوقه لينبرج ومن ثم فهم – بالمقارنة بالأطفال الأسوياء – يعانون الإعاقة اللَّغوية . فمن خلال عدد من التَّجارِب يستخلص لينبرج أن ه العمليات المعرفية التي تمت دراستها تبدو – إلى حدُّ كبير – مستقلَّة عن خواص أي لغة طبيعية ، وأن المرفة بمكن أن تنمو إلى مدى معين حتى في غياب معرفة أي لغة طبيعية ، وأن المعرفة أي لغة طبيعية ، وأن

ويبدو ني أن لينبرج – هنا – لا يفرُّق بين أمرين :

أ- المغرّفة اللّغوية بوصفها قوة مَعْرِفية فِطْرية يمتلكها الكائن الإنسانيُّ بتكوينه النّوعي (البيولوجي) .

ب- معرفة اللغة المعينة (العربية - الإنجليزية . . . إلخ) بوصف كل واحدة
 منها مؤسسة ثقافية تُمارَس من خلالها خبرة اجتماعية لها غَيُّزها الذاتي .

ولا شك أن الفِطْرة اللَّغوية - أي الاستعداد البيولوجي للغة - مسألة عامَّة بين بَني البَشَر جميعًا . ولكن هذا الاستعداد الفِطْري لا يختص بالاستعداد لمعرفة اللغة فقط ، وإنما هو استعداد عام لقدرات مَعْرِفية متنوَّعة ، منها تلك العمليات التي يشير إليها لبنبرج . ومع ذلك فإن هذه الاستعدادات الفيطرية لا يمكن أن تأخذ تجلّيها وانبثاقها إلا من خلال سياق اجتماعي معين . ومن هنا فإن الحِبْرة المعرِفية تتشكل وَفْقَ أنماط الحبرة الاجتماعية المعينة . وهنا تلعب معرفة اللغة المعينة دورها في عملية النَّفاعُل بين الحبرة المعرِفية والحبرة الاجتماعية .

ولعل عدم التمييز بين هذين الأمرين كان وراء قول لينبرج : • إن من الواضح أن كل لغة لها خصائصها الذّائية ، وإن كان من الممكن القول بأن اللغات ما هي إلا أنماط مختلِفَة تنتجها مبادئ أساسية واحِدة . • (١٩)

ومن ثم فهو يرسُم العَلاقة بين اللغات الطبيعية والقُلْرة الإنسانية على المتلاك المقاهيم في هذا الشكل التَّوضيحي (٣٠٠):

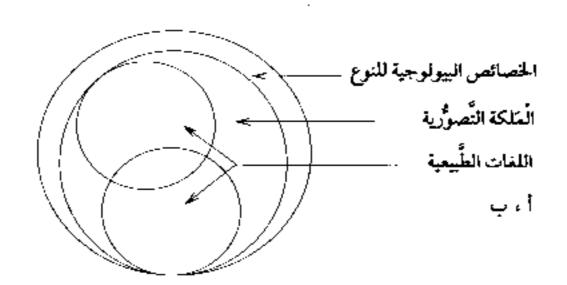

ومن الواضح في كل ما سبق أن لينبرج يسمى إلى تأكيد استقلال وجود الإدراك و و القدرات المفرقية عن وجود اللَّغة . وهو بذلك يواجه الجانب الختمي من نسبية وورف ؛ وهو الجانب القائم على أن اللغة هي المشكلة للإدراك ، ولرؤية العالم . وفي هذا السياق ينفي لينبرج أن تكون اللغة هي علمة و الذكاء ، والاستدلال الذي يراء على ذلك و يكمن في حقيقة أن الأطفال يكتسبون اللغة في وقت تكون فيه قوة التفكير عندهم ما تزال فقيرة . و (١٦)

بيد أننا عندما ننتقل إلى الزاوية الأخرى من فَرْضية النّسبية ، وهي حقيقة اختلاف اللغات ودلالة ذلك على اختلاف الإدراك ؛ فإننا نجد لينبرج يذهب إلى أن الاختلافات الكبيرة في التّناول اللّغوي لحادثة معينة لا يعني بالضّرورة - اختلافات مُوازيّة في إدراك هذه الحادثة ؛ إذ ربما كان ذلك مُجَرَّد نتيجة للاختلاف في طريقة الدلالة ، أو في تطور طريقة الدلالة ، وهي أمور تنم غالبًا دون أن يكون المتكلّمون على وعي بها . وفي هذا السّياق يعطي لنبرج تصورًا لا يكاد يختلف عن ذلك النصور الشهير الذي طرحه تشومسكي من خلال مقولتي و البنية السّطحية و و البنية العميقة » .

يرى لينبرج أن اللغات تختلف - فقط - في و الأشكال الخارجية و forms ، في حين يظل و النّمط التّحني و underlying type ثابتًا (٢٦) . وهو يدلّل على ذلك بأن كل طفل عكنه اكتساب أي لغة بدرجة مُساوية من السّهولة (٢٢) . أما هذه الاختلافات القائِمة بين اللّغات في قواعد التّركيب وفي النباينات الدلالية ، فإنها تعود إلى تلك الحريّة الكبيرة التي يمتلكها الجهاز المغرفي للإنسان ، والتي تسمح للفَرْد بأن يوجِد - دائمًا - استعمالات جديدة

وخلاقة لمعاني الكلمات ، وأن يمتلك الإمكانات المبدِّعة في تشكيل قواعد التركيب ، وأن يعيد تصنيف الكلمات في مقولات تركيبية مختلِفَة (٣٤) .

وعندما نصل إلى هذا الحدّ من استدلالات لينبرج فإننا نجد أنفسنا أمام تحدّ واضح للجانب الحتّمي من فرضية وورف ، وهو الجانب الذي تمثل في القول بأن اللغة تشكّل الفِكر والإدراك . وعلى الرّغم من إمكانية التّسليم بهذه النتيجة - أي القول بأن اللغة ليست هي التي تشكّل الفِكر والإدراك - فإن المسألة التي تبقى معلَّقة هي تفسير الاختلافات اللّغوية بأنها مجرد اختلافات في طريق الدلالة أو زاوية الإدراك كما يقول لينبرج ؛ إذ من الواضح أن « تهميش ، هذه الاختلافات اللّغوية ، وتقليصها إلى الحد الذي لا تكون فيه سوى « بَدائِل » اختيارية له ه معنى » - أو ادراك » - متماثل في جوهره ، ويترتب عليه - بالضرورة - إجهاض فيكرة « التمايزات التُقافية ، أو يترتب عليه - بالضرورة - إجهاض فيكرة « التمايزات التُقافية » ، أو سطحية ، فقد كان من المتوقع ألا نجد هذه التباينات الهائلة في الأخر الثقافية التي تمارس من خلالها الحياة ، وترى الوجود ، وتشكّل اتجاهاتها الصريحة والضمنية .

أما مسألة الحرية والمرونة اللتين يتميز بهما الجِهاز المغرِفي للنَّوع الإنساني فإنها لا تكفي لأن نرتب عليها القول بأن الاختلافات اللَّغوية ليست إلا مظاهر ، لهذه الحرية ؛ وذلك لأن السُّوال الذي ينهض هنا هو : وما العِلَّة التي توجد الاستغلال المُغتلِف لهذه الحرية من إطار ثقافي إلى آخر ؟ ولماذا لم نجد - عبر التاريخ - إطارين ثقافيين يتطابقان في استغلال هذه الحرية : في طريقة إدراك ظَواهِر الطبيعة ، وفي تفسير ماهيَّة الحياة والكون ، وفي تصورً

## ٩٠ تطور الفرضية

أنماط العَلاقات الاجتماعية ؟

وإذا كانت حقائق الاختلافات اللّغوية من الظّواهر الملموسة التي يمكن التحقّق منها بأساليب كثيرة ، فإنها إما أن تدل على أنماط مَعْرِفية مختلفة وهذا ما يرفضه لينبرج – وإما أن تدل على نَمَط مَعْرِفي واحد متماثِل في جوهره . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الصورة التي يمكِن رسمها لهذا الجوهر التماثِل ستكون على درجة بالغة من التّجريد والتّعميم والصورية إلى الحد الذي لا تفضي فيه إلا إلى هذه السّمات البيولوجية العامة التي يمتلكها البشر جميعاً . ولعلنا نذكر في هذا السّباق مُحاولة تشومسكي إقامة ما البشر جميعاً . ولعلنا نذكر في هذا السّباق مُحاولة تشومسكي إقامة ما يسميه بـ « النّحو العام » حيث لا نجد – في المحصلة – إلا نظامًا صوريًا مقامًا في أساسه على دراسة الإنجليزية باعتبارها « عَيِّنة غوذجية ه للغات الإنسائية التي تتماثل في الجوهر – في البنية العميقة – ولا تختلف إلا في بناها التي تتماثل في الجوهر – في البنية العميقة – ولا تختلف إلا في بناها السّطحية . ولقد تعرّضت هذه النّظرية إلى نقد حادً من قبل الباحثين المهتمين بالأنماط اللّغوية (٢٥).

وإذا كان من الصّحيح أن كل البشر يمتلكون و جِهازاً معرِفيّا ، إلا أن وصف هذا الجهاز بأنه يتسم بدرجة هائِلة من الحرّية والمرونة الإبداعية لا يفضي إلى أنه جِهاز مَعْرِفي واحد ثابت متماثل . . . إلخ ؛ وذلك لأن هذه والمرونة وأو والحرية وليست و حِلْية ، طارئة ، أو وظيفة وإضافية ، بقَدْر ما هي خصيصة جوهرية ؛ وبالتالي فإن ما تنتجه أجهزة معرفية متنوّعة الحرية والمرونة لا بد أن يكون – أيضًا – متنوعًا .

وأعتقد أن تفسير الاختلافاتُ اللُّغوية بأنه ناتج عن مجرَّد اختلافات في

طُرُق الدلالة لا يكفي لرفَض فِكْرة اختلاف أنواع المعرِفة الثقافيّة ؛ إذ السؤال الحقيقي هو : ما الأسُس الثقافية العميقة التي توجه هذه الطُّرُق الدلالية ، ومن ثم تجعلها على هذا النَّحو أو ذاك ؟

وعلى سبيل المثال: إذا كانت العرب تقول: و زوج المرأة أبوها و (٢٦) فهل يكفي أن نقول إن هذا تعبير مَجازِي قائم على تشبيه دور الزوج بدور الأب ؟ أعتقد أننا - في هذه الحالة - لا نكون على درجة من الفهم العميق لمقولة والأب وفي هذا الإطار الثقافي الذي يطل من هذا التركيب اللهوي . فالعربية تفرق بين مقولة والأب ومقولة والوالد ؛ حيث إنه و لا يُستمى الإنسان والذا إلا إذا صار له ولد ، وليس هو مثل الأب ، لأنهم يقولون في التكنية : أبو فلان ، وإن لم يلد فلانًا . و (٢٧)

وإذا ما تعمقنا الاستعمالات الأخرى لكلمة • أب • - وشيوعها بصفة خاصة في الكنى مع كلمة • أم • - فإننا سنجد أن ذلك يلتقي وخصوصية أساسية في إطار ثقافة العربي الذي كان ينظر إلى أية ظاهِرة نظرة • أنسابية • أي نظرة تبحث عن • أصل • انظاهِرة ، وكيفية تدرُّجها من هذا الأصل ، وهي نظرة توازي طريقة عمل العربية في بناء مُعْجَمها القائم - في جوهره - على الاشتقاق : • أصول • و • فروع • . كما أننا نجد تجسدات هذه الرؤية في العديد من مناحي هذا الإطار الثقافي ، مما سنعود إليه في موضع لاحق من هذا البحث من هذا البحث .

يرى لينبرج أن ه الإدراك » - في جوهره - فعالية إنسانية مُتَماثلة . ومع ذلك فإنّنا إذا أخذنا ظاهِرة إدراكية بسيطة تتمثل في وجود حَجَر في مجال

## ٦٢ - تطوُّر الفرضية

الرَّؤية ، و وجود كُرَة بيننا وبين هذا الحجر فماذا نقول في هذه الحالة ؟ إننا - بيساطة - نقول : إن الكرة أمام الحجر . ويبدو لنا هذا القول مَنْطقبًا للرجة أننا نضفي عليه تعميمًا يجعله أمرًا خارجًا عن ذاتية المدرك . ولكن ما القول - إذن - حين نجد لغة ما مثل لغة « الهوسا » تقوم بنجسيد كيفيةٍ مخالفة لنلك التي نُدُرِك بها هذا المشهد ، فتتصور - أو يتصوَّر أصحابها - الكرة واقِعة خلف الحجر ( أصحابها - الكرة واقِعة خلف الحجر ( أصحابها - الكرة واقِعة

إننا إذا حَكَمنا على هذا النّموذج الإدراكيُّ بأنه و شاذ ، أو و غريب ، فإنما نحكم من زاوية و إدراكنا ، نحن ، وبالتالي فمن حَقّ صاحب هذه اللغة أن يرى أن تعبيرنا عن هذا المشهد وشاذ ، و و غريب ،

ولعل مثالاً آخرَ يمكن أن يضيء ما نحن بصَدَده : فإدراك ه الطول ، يبدو ذا عَلاقة وثيقة بإدراك البُعْد الرأسي للأشياء ، ومن هنا فإن الإنجليزية – مثلاً – لا تسمح بتركيب مثل :

### a tall cigarette

حيث أن انسيجارة تُقاس من منظور المِحْور الأفقي (<sup>٣٩)</sup> . فإذا جئنا إلى العربية فإننا نجد أن صِفَة د طويل ا لا تفرق بين ما يمكن قِياسه أفقيًا أو رأسيًا : فـ د استطال : : امتد و ارتفع <sup>(٤٠)</sup> ، وبالتالي يمكن أن يقال :

- ١- هذه نخلة طويلة ------ مُرْتَفِعة .
- ٧ هذا طريق طويل ----- مُمُتَّدً .

بل إن الاختلاف لا يتجلَّد على هذا المستوى الإدراكيُّ فحسب ، وإنما يتجلد أيضًا على المستوى المفهوميُّ ، ففي حين أن مفهومًا مثل « الزمن »

فإن المحتوى الإدراكي – هنا – يبدو مختلِفًا عن المحتوى الإدراكيُّ الذي تجده في الإنجليزية .

ولعل الباحثين في قضية و العموميات اللّغوية ، يقدّمون لنا في هذا الإطار يد العَوْن ، دون أن يكون ذلك هو ما يهدفون إلى تقريره . فأن توجد - مثلاً - في اللغة النافاهية Navaho كلمات مختلفة ندل على و الأكل ، باختلاف شكل المأكول (٢٤٠) ؛ فإن ذلك يكشف عن آليّة إدراكيّة ، واستجابة لُغوية ، لهما طابع مختلف عن أطر ثقافية أخرى تعطي صدارة الأهمية لنوع المأكول ، أو لناسبّة الأكل . . . إلخ . وإذا كان ليهرر يرى أنه على الرّغم من أهمية الاحتفالات والأعياد لدى معظم الثقافات ؛ فإن من الواضح أن اللّغات لا تحتوي على فئات مستقلّة من ألفاظ الطّعام بناء على المناسبّة (نه) - أقول : إذا كان ليهرر يرى ذلك فإن ما نجده في العربية - في هذا السّياق - أقول : إذا كان ليهرر يرى ذلك فإن ما نجده في العربية - في هذا السّياق - فلك غير ذلك . ولعل القائمة التّالية التي يسوقها الثّعالي تكشف عن ذلك .

طعام الضَّيْف : القِرى

طمام الجنتان : العَذيرة

طعام الدُّعوة : المأدُّبة

طعام المآتِم : الوَضيمَة

طعام الزائِر: التَّحفَّة

طعام القادِم من سَفَر: النَّقيعَة

طعام الإملاك : الشندخية

طعام البناء : الوَّكيرَة

طعام العُرُس : الوَليمة

طعام الولادة : الخُرُس

وعند حَلْق شَغْر المولود : العَقبقَة

وأخيرًا لنأخذ هذا النّموذج من لغة الأوجيبوا Ojibwa حيث تصنّف الأحجار المنحويًا في نوع الحي الهاجي وتتصور على أنها غتلك قُدْرة كامِنة على السّلوك الحيّ وامتلاك خصائص الأحياء (مثلا: الحرّكة وفتح الفم) (٢٠٠ . والسؤال هنا: هل يمكن أن نعد مثل هذا الإدراك لظاهِرة طبيعية خالِصة مُجَرَّد اختلاف في الزاوية الإدراك كما يقول لينبرج ، أم أننا أمام تصورُّ يقوم عليه نَسَق ثَقَافي بأكمله ؟

ولعلَّ الأمر الذي يُمْكِن ترتيبه على ذلك هو أن الأخذ بتلك المقولة التي يطرحها كانتول المقولة التي يطرحها كانتول العالم – كما نعيشه على فانتول : ﴿ إِنَّ العَالَم – كما نعيشه – هو نِتَاج الإدراك وليس عِلَّة له ﴾ (٤٧) . ومؤدّى هذا القول أن العالَم يتشكَّل وَفْقَ إدراكاتنا ، وفي إطار الطَّريقة التي نُدُرِكه بها ، وإلا فإن كان العالم هو

عِلَّة إدراكنا لما اختلف هذا الإدراك من بيئة إلى أخرى ، أو من زمن إلى آخر ؟ ومن ثم فإن من الصَّحيح القول بأن و كل كائن حي يقتطع من كعكة الواقع الكُبرى الجزء الذي يستطيع أن يُكثركه ، والذي يمكنه أن يتفاعل معه حسب تنظيمه النَّفْسي والطَّبيعي . ٤ (٨٤)

#### \*\*\*

وإذا كان لينبرج قد قدَّم نقده لنظرية النَّسَبية اللَّغوية من مُنْطَلَق مُعْطَبات بيولوجية ؛ فإن ديفيد كوبر يقدِّم نقده من منطَلَق معطيات فلسفية ، وبخاصة مُعْطَيات فلسفة اللغة .

يبدأ كوبر عَرْضَه للنَّظرية بما يسميّه ( وضع النَّظَرية في شكل أكثر ترتيبًا ( ٢٩) ، وذلك - عنده - عن طريق تحديد أي جوانب اللغة التي يُقصد الرَّبط بينها وبين جوانب معيَّنة من الثَّقافة . وفي هذا السَّياق يقدَّم كوبر تقسيمًا ثلاثيًا لكل من اللَّغة والثُّقافة .

فاللغة – كما يقول – يمكن النَّظَر إليها في حدود : الصوت ، والتركيب ، والمعنى . والثقافة يمكن تقسيمها إلى : الإدراك ، ومعايير الاتجاهات ، وتكوين المفاهيم . وبعد هذا التُقسيم التقريبي بعين كوير إمكانية قيام تسع عكرقات تربط بين اللغة والثقافة ، وهي على النحو التالي :

١ - الأصوات - الإدراك

٢- الأصوات - المعايير

٣- الأصوات - المقاهيم

٤ - التّركيب - الإدراك

## ٦٦ - تطوُّر الفرضية

٥- التَّركيب - المعايير

٦- التّركيب - المفاهيم

٧- الدّلالة - الإدراك

٨- الدُّلالة - المعايير

٩- الدَّلالة - المقاهيم

ويستبعد كوبر أنواع الارتباطات النّلاثة الأولى ، على أساس أن اللغة - إذا أخذت من النّاحية العبّوتية فقط - لا يبدو ثمة احتمال لوجود تأثير لها على طريقة إدراكنا أو تفكيرنا (٥٠٠).

وعند هذه النَّقطة نودُّ أن نقف وقفة قصيرة . فنفي كوبر للعَلاقة بين أصوات اللغة وكيفية إدراك أصحابها ، أو نسق تكوينهم للمفاهيم ، أو معايير ميولهم واتجاهاتهم ، أمر لا يسلِّم به بعضُ الباحثين ، وبخاصة هؤلاء المهتمون بقضية الرَّمزية العَّوتية sound symbolism القائمة على أن و بعض المعتمون بقضية (= الفونولوجية) ترتبط - مباشرة - ببعض المتغيَّرات الدّلالية والمغرفية cognitive . و (10)

ولعل أبرز مَنْ أشرت اليهم عند عَرض جذور فَرْضية النَّسْبية اللَّغوية - وأعني به همبولت - قد ألمح إلى شيء من ذلك عندما قال : وإن اللَّغة تختار تسمية الأشياء بالأصوات التي تعطي للأذن - تارة بنفسها ، وتارة بالتَّقابُل مع أصوات أخرى - انطباعًا عائل الشَّيء على النَّعن . . . ومن ثم فإن الطَّريقة التي تثير بها الأشياء انطباعات متماثِلَة تدلُّ عليها كلمات ذات أصوات متماثِلة في جوهرها . » (٥٢) وكذلك يقول يسبرسن : وليس ثمة مَنْ يُكرِر أننا نجد

كلمات نشعر - بشكل غريزي - أنها أدقَّ في التَّعبير عن أفكارنا ، وأن كلمات أخرى نحس أن أصواتنا غير ملائِمة لدلالتها . ) (ar)

ومن الثّابِت أن لكل صوت خصائصه من جِهة موقعه في جِهاز النّطق ، والجهد الحرّكي (العضلي والعَصبي) المصاحب لتُطُقه ، وذلك بالإضافة إلى خصائصه الأكوستيكية . ومن الثّابت أيضًا أن الْمُخَ البَشريّ لدى صاحب لغة معيَّة يمتلك خِرة طويلة بهذه الخصائص (٥٥) . ومن ثمّ فإن من الممكِن القول بأنه إذا أثار أيَّ انطباع حِسيّ ، ناتج عن إدراك إحدى الحواس لشيء ما ، انظباعًا عائيلاً في خِبرة المخ بخصائص الأصوات ؛ فإنه من المحتَمل أن تكون الاستجابة اللَّفوية الحيّة لهذا المثير الحِسي استجابة توفّق بين تلك الحيّرة الواردة من الحَمَل أن المن من الحَمَل أن المن من الحَمَل أن المنارع والحيّرة الواردة عن الخارج والحيّرة اللَّفوية في البّات المخ .

ولعل ارتباط تكوينات صونية معيَّنة بالتَّعبير عن مفاهيم مُعَيَّنة في لغة ما ، من الطَّبيعي أن يجمل صاحِب هذه اللغة بميل إلى استحضار هذه التَّكوينات عندما تعرض له ظواهِر إدراكية تستدعي في ذاكِرَته اللَّغوية أَخَدَ هذه المفاهيم .

وعلى سبيل المِثال فإن لغات مثل لغات السينافو Senufo الأفريقية تُطْلِق

على الأشياء الكبيرة أسماء تختلف عن أسماء الأشياء الصّغيرة (10) . ويطبيعة الحال فإن هذا تمبيز إدراكي يتم التّعبير عنه من خلال تكوينات صوتية . ويالتّالي فإن إدراك صاحب هذه اللّغة عندما يواجه ظاهرة « الحجم الكبير » ، أو ظاهرة « الحجم الصّغير » ، أو عندما يواجه مُقْرَدات لم يسمعها من قبل وفيها مثل هذه التّكوينات الصّوتية – فإنه يميل إلى نِسْبتها إلى هذا المفهوم أو ذاك : مفهوم ه الحجم الكبير » أو مفهوم « الحجم الصغير » .

وبالمثل فإن وجود «سابقة « affex تعني » مثل شكل الفم » في لغة الد « لو » Luo الأفريقية (٥٧) – أيضًا – يجعل ورود هذا النَّكوين الصَّوتي موجَّهًا للإدراك لدى صاحب هذه اللغة في فَهُم دلالة أيِّ مُقْرَدَة فيها هذه السابقة .

وإذا أضفنا إلى ذلك ما تلعبه ظاهِرة التَّكُرار الصَّوتِي من دور دلاليُّ في بعض اللغات - ومنها العربية - فإن قضية الرَّمزية الصَّوتِية تزداد دعمًا : فمثلاً في لغة و الباباجو ، تشير المَفرَدَة gog إلى و كلب واحد ، وتشير كلمة في لغة و الباباجو ، تشير المَفرَدَة gog إلى و كلب واحد ، وتشير كلمة gogogs إلى و جماعة الكلاب ، وتشير كلمة فلم إلى و المنزل ، أما كلمة kiiki قتشير إلى و المنازل ، (٥٨) . ومن الواضح أن تَكُرار الصوتيم الاستهلالي هنا يلعب دورًا دلاليًا يَجعلنا نصورً أن ورود أي كلمة لم يسمعها ، الباباجي ، من قبل وقيها هذه الظاهرة بمكن أن يوجّه إدراكه إلى تفسيرها بأنها وجمع ، لشيء ما .

ولعل مما يلفت النَّظَر أن هذه الظَّاهِرَة – ظاهرة التَّكرار الصَّوتي – تشيع في معظم المَفْرَدات التي تدل في العربية على تطرُّف الموصوف في صِفَة ما . ولنتأمل هذه الأمثلة القليلة :

- رجل بادن : محمود الضَّخَم ، ثم خِنَب : إذا زادت ضَخامَته (٥٩) .
  - \* إذا أفرط طوله وبلغ النهاية : شَعَلُّع ، وعَنَطُنَط (١٠) .
- رجل متمحمتح: شديد المئة ، امرأة صَهْمتلِق : شديدة الصّوت (١١).
  - \* يوم معمعاني : شديد الحَر (١٢) .
  - \*رجل سَمِين ، ثم لَحيم ، ثم شَحيم ، ثم بَلَنْدَح ، وعَكوَّك (17).
    - \* وامرأة سَمينة ، ثم رَضُراضَة . . . ثم عَرَكُرَكَة (١٤) .
      - \* رجل شُجاع . . . ثم غَشَمْشَم (10) .
- \*رجل جَبان . . . ثم هوهاة وهجهاج . . . ثم رِغلبِدَة ورِغشيشة . . . ثم هِرْدَبَّة (١٦) .
   ثم هِرْدَبَّة (١٦) .

على أن ثمة ملاحظة مهمة هنا ؛ وهي أن تلك الخصائص النّطقية والفيزيائية للصّوت اللّفوي ليست خصائص ثابتة لا تتغير . فالمسألة - دائمًا مسألة سياق . فالصوتيم / ب/ مثلاً في كلمات مثل : بات ، بيضة ، بثر ، بوم ، بَطَ ، إبْط ، دُب . . . إلخ ، يتأثر - في كل مرة - بالسيّاق الصّوتي الذي يَرِد فيه . وأهمية هذه المسألة تكمن في أن الذين رفضوا فِكْرة الرّمزية الصّوتية كانوا ينظرون - في جانب من جوانب رفضهم - إلى وجود الصّوت اللّفوي الواحد في كلمات مختلِفة وذات دلالات مختلِفة قد تصل إلى درجة السّاقض . وربما كان في ذلك نوع من إغفال السيّاق الصّوتي الذي يَرِد فيه هذا الصوت ، وهو السياق الذي تمارس فيه الأصوات تأثيرات مُتّباذلَة على خصائص بعضها البعض .

### ٧٠ تطور الفرضية

وإذا قبلنا ذلك على مستوى اللّغة المعينة فإن قبوله على مستوى اختلاف الأنظمة الصّوتية للغات المختلفة أمر أكثر وضوحًا . فمن المعلوم أنه لبس ثمة صوتيم عالَمي (١٧) ، وبالتالي فإن اعتراض رافضي الرّمزية الصّوتية على أساس اختلاف اللّغات في تسمية الشّيء الواحد يغفل ما يمكن أن نسميه و النّسبية الصوتيمية ، ؛ أي يغفِل حقيقة أن أصوات كل لغة لا تكتسب قيمتها إلا داخل نَسَق هذه اللغة .

ومن خِلال ذلك ربَّما نفهم ربَّط بعض الباحِثين بين الوظيفة التَّعبيرية expressive للغة وظاهِرة الرَّمزية الصَّوتية ، فيقولون إنه كلما شاعت هذه الظُّاهِرَة كانت هذه الوظيفة لها الصَّدارة من بين وظائف اللَّغة الأخرى (٦٨) . كذلك يمكن أن نفهم ربَّطهم لهذه الظَّاهِرَة بشُبوع النَّزْعة الإحيائية animism في ثقافة أصحاب هذه اللَّغة (١٦) .

ومن ثم فإننا إذا أخذنا بأساس فَرْضية النَّسبية اللَّغوية القاتم على أن اختلاف اللَّغات يعني اختلافاً في الإدراك ، وكذلك إذا أخذنا بما يقوله بعض المشتَّغِلين في قضية الرَّمزية الصَّوْتية عثلين في باتريس فرنش التي تقول : «إن مَصْلَر الرَّمزية الصَّوتية يمكن أن يعد مسألة سيكلوجية دون أن ينطوي ، بالضَّرورة ، على رمزية صوتية وراثية عالَمية » (٧٠٠) – أقول : إذا أخذنا بذلك كلَّه فإن قول كوبر بأنه ليس ثمة تأثير الأصوات اللَّغة على طريقة الإدراك بُصِبْح مَحَلَّ نَظَر .

أما بالنّسبة للعَلاقات الأربع الأخيرة (1 ، ٧ ، ٨ ، ٩) فإن كوبر يشير إلى أنها هي التي حظيت بالجهد الأكبر ، وهو يرى أن وورف – مثلاً – كان مهنمًا بشكل رئيسي - بالعلاقة بين التركيب والمفاهيم ، والعلاقة بين الدّلالة والمفاهيم من بين هذه العلاقات الأربع .

ويطبيعة اهتمامات كوبر القلسفية فإنه يشير إلى أن فَرَضية النّسبية اللَّغوية تنطوي على تضمينات فلسفية تتعلَّق بقلسفة العلم . فهناك عدد من المشكلات المنهجيَّة والتَّصورية التي تطرحها هذه الفرضية ، والتي ينبغي مُعالَجتها قبل أن يشق البحث و الإمبريقي ، طريقه في اختبار الفرضية وتمحيص نتائجها . ومن بين هذه المشكلات المنهجية يقف كوبر عند مشكلة بنين أساسبتين ؛ أولاهما : مشكلة التَّرُجَمَة ، والثانية : مشكلة غياب المعايير غير اللَّغوية في الاستدلال على أن الاختلافات اللَّغوية تشير إلى اختلافات ثقافية .

أما بالنسبة لمشكِلة الترجمة فإن كوبر يشير إلى خَطَر الترجمة الحرفية ؛ وذلك و لأننا بالنرجمة الحرفية نقرأ في فِكْر الشُّعوب الأخرى ما ليس فيه حقيقة . و (٧١) ومن الأمثلة التي يسوقها كوبر على ذلك كلِمة breakfast التي تودي تَرجَعَتُها الحرفية إلى أنها تعني break+fast ، أي و كسر الصوم ، ، في حين أن استخدامها لا يعدو الدلالة على و وَجْبة الإفطار ه . ويرى كوبر أن بعض الأنثروبولوجيين - ومِن بينهم وورف - قد وقعوا في مِثْل هذه الترجمات الحرفية المضلّلة .

ولعل حقيقة الأمر فيما يتعلق بقضية الترجمة وعَلاقتها بفَرَضية النَّسبية اللُّغوية هي أن ثمة بُعُدين بلزم تحديدهما بشكل واضح :

البُّعْد الأول : وهو أن اللُّغات لا تتوازى من النَّاحِيَّة المُعْجَمِيَّة (٢٢) : فقد

يوجد في اللغة (١) وحدات معتمية تعبّر عن أشياء ومفاهيم معينة ، ولا نجد في اللغة (ب) وحدات معتمية مُوازِيّة تعبّر عن هذه الأشياء والفاهيم . ولعل الأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصّ . ولنأخذ منها المثال التالي : في لغة الهوسا لا توجد كلمة ثعني ما تعنيه كلمة و ضيق ، وفي عدد كبير من اللغات الأفريقية ، ولغات الهنود الحمر ، واللغات الأوقيانوسية (أستراليا) لا توجد كلمة مستقلة تعني و رديء ، (٢٠٠ . وفي المقابل يلاحظ أنه توجد لغات أخرى تضع وحدات مُعجَمِية مستقلة تغرق بها بين أنواع و الضييق ، : ففي العربية - وَفَقاً لما يذكره الثمالي - هناك تقسيم للضيق حيث يقال : و مكان العربية ، وصدر حرج ، ومعيشة صَنك ، وطريق لَزِب ، وجَوْف زَقَب ، و واد ضيّ الرقال ، و كذلك نجد تحت مقولة و الرديء ، سبعة ألفاظ مستقلة باستقلال نوع الرديء .

أما البُخد الثاني فهو أن اللُغات لا تتوازى من ناحية الدَّلالة النَّقافية . فقد يوجد في اللَّغة (١) وحدة مُعْجَمِيَّة تعبَّر عن مفهوم معيَّن (س) ، وكذلك يوجد في اللغة (ب) وَحَدة مُعْجَمِيَّة تعبَّر عن المفهوم (س) ، ولكن من منظور ثقافي مُخْتَلِف . ومثال ذلك كلمة و الشمس التي يوجد مُقابِل لها في كل اللَّغات الإنسانية (٢٦) . ولكننا عندما نجدها في العربية - مثلاً - مؤنَّتة ، وفي الفَرَنِّسِيَّة مُذَكَّرة (٢٦) (le soleil) ، فإن ذلك راجع إلى تباين الإطار الثقافي ، الفَرَنِّسِيَّة مُذَكَّرة (٢٧) (عناطير السامية القديمة بالأمومة ؛ ومن ثم عبادتها بوصفها وإلهة أمّا ه .

إن هذين البُعْدين يؤكّدان خاصية أساسية في اللَّغات الإنسانية ، وهي « أنها مُرْتَبطَة بالنَّقافات التي تقدّمها بوئام تعاقبي تبادّلي مشترك التأثير ؛ بمعنى أن ثقافة جماعة إنسانية ما نفذي لغتها بإعطائها - بعد فترة من الوقت - عيرات تنعكس من خلالها هذه الثقافة . لكن لو سرنا في اتجاه مُعاكِس لرأينا أن اللَّغات تخلق أساليب وصيغًا للتعبير تغذي صيغ الفِكر . والناتج في الحالات المتطرّفة يكون عَقَبة عند التَّرْجَمَة ، فليست اللغات - فقط - هي التي تترجم ، ولكن العمليات الثقافية أيضًا . ، (٢٨) ونعل ذلك ما تؤكّده - بوضوح - دراسة يوجين نيدا لمشكلات عدم التوازي بين اللَّغات ، مما كشف عنه العمل في تتبَّع ترجمات ، الكِتاب المقدس ، عبر لغات العالم (٢٩).

وعلى سبيل المثال: هل نستطيع أن نقول إن و الجن ، - في العربية - مجردً لفظة يمكن أن تؤدّيها في الفَرَنْسِيَّة - مثلاً - لفظة بمكن أن تؤدّيها في الفَرَنْسِيَّة - مثلاً - لفظة بمسد هنا وهناك جانبًا مغهومين ينطوي كلَّ منهما على دلالة ثقافية مختلِفَة تجسد هنا وهناك جانبًا مختلِفًا من رؤية الكون (٨٠٠)؟ كذلك عندما يتحدث مسيحيّو المجتمعات ذات النظام الأبوي عن والله ، - تعالى - بأنه و أبوهم الذي في السّماء و ، وعندما يتحدث مسيحيّو المجتمعات ذات النظام الأمومي عن وأمهم التي في السماء و (٨١) ، فهل نحن أمام مسألة من قبيل الخِلاف اللَّفظي ، أم أن الأمر أعمق من ذلك حيث يضرب إلى جِلْر رُوّى ثقافية مُتباينة ؟

فالمسألة - إذن - في قضية الترجمة أعمق من قضية أخطاء الترجمة الحروية . وإذا كان ثمة ما يمكن أخذه على القائِلين بالنسبية اللَّغوية من أنهم - في بعض أمثلتهم - قد استخلصوا بعض النتائج اعتمادًا على أمثلة من هذه الترجمة الحرفية ؛ فإن ثمة أساسًا حقيقيًا لمشكلات الترجمة بين اللغات قد لمسه كلُّ الذين عالَجوا اللغة من منظور ثقافي مقارن . وفي ذلك السياق يقول ستانلي نيومان : • في الترجمة نصل إلى ذلك الإدراك غير السار بأن كل لغة

### ٧٤ تطوّر الفرمنية

بدلاً من تشكيل ذاتها طُوعًا لإرادتنا - نتحكَم في انجاء تعبيرنا وتقوده ؟
 ومن ثم نتذكر - بوضوح شديد - أن اللَّغات تنطوي على مُقاوَمَة داخلية .
 فمواردها قد تشكَّلت في أنساق من الأنجاط التصوُّرية والشكلية ؟ ومن ثم نضطر داخل أنجاط لغة أخرى غير لغتنا إلى إقامة فروق غير مُتَجانِسَة ، وإلى تجاهُل فروق أخرى نبدو غير أساسية بالنَّسبة ثنا . • (٨٢)

ولعل فِكْرة المقاومة الدَاخِليّة التي يشير إليها نيومان تعني - على الأقل - أن هناك صعوبة حقيقية كثيرًا ما نواجه عملية التَّرْجمة بين اللَّغات التي تنتسب إلى أطُر ثقافية مختلِفة . ولعل كثافة هذه الصُّعوبة تبدو - بوضوح شديد - في تَرْجَمة الأعمال الأدبية . ولا شكَّ أن نذلك مَفْزاه ؛ فالأعمال الأدبية - بطبيعتها - هي التي تحمل جوهر الروح الثَّقافي للأمة المنتجة لها (٨٣) .

أما المشكلة المنهجية الثانية التي يشير إليها كوبر فهي غياب المعايير غير الله المشكلة المنهجية الثانية التي يشير إليها كوبر فهي غياب المعايير غير الله وي الاستدلال على أن الاختلافات اللهوية ني و الاستدلال ثقافية ، ومعنى ذلك هو أن المطلوب ألا تقع الفَرَّضية في و الاستدلال الدوري و ، أي ألا يكون الاستدلال الوحيد على اختلافات و رُوَى العالم وهو و الاختلافات اللهوية و ، والاستدلال الوحيد على و الاختلافات اللهوية و .

وفي مُحاوَلَة لحلِّ هذه المشكِلَة المُهَجِيَّة يقدُم كوبر فِكْرَتين يرى أنهما تشكُّلان و مَحَكَّا و أو و مرجِعًا و لتحديد اختلافات المقاهيم من ثقافة إلى أخرى : أولاهما : أن المفهوم لا يختلف من مُجْتَمَع إلى آخر إلا إذا كانت مجموعة التعبيرات المرتبطة به تنتمي - في كلّ مجتمع منهما - إلى دائرة من المجموعات التَّمبيرية المختلِفَة والأوسع .

وثانيتهما : أن المفهوم يختلف من مجتَمَع إلى آخر إذا اختلفت امتداداته الاستعارية والتَّشبيهية (<sup>(At)</sup> .

ويبدو لي أن ما يقدّمه كوبر - هنا - يمثل وقوعًا في المحظور المنهجي الذي أشار إليه من قبل ؛ وهو محظور غباب المعايير غير اللّغوية . فمن الواضح أن هاتين الفيكرتين تربطان تحديد اختلافات المفاهيم - من ثقافة إلى أخرى - بالمعايير اللّغوية : ففي الفيكرة الأولى بختلف المفهوم من مُجنّم إلى آخر إذا كانت و الدائرة التّعبيرية التي ينتمي إليها هنا مُختَلِفة عن الدائرة التّعبيرية التي ينتمي إليها هنا مُختَلِفة عن الدائرة التّعبيرية التي ينتمي إليها هنا مُختَلِفة عن الدائرة التّعبيرية التي بنتمي إليها هناك . وفي الفيكرة الثّانية يختلف المفهوم - من مُجتَمَع إلى آخر - باختلاف و السّياقات الاستعارية ، التي يستعمل فيها .

والسّؤال إذن : أ ليست ، الدّوائر التّعبيرية » و د السّياقات الاستعارية ، معايير لُغوية ؟!

وعلى أية حال فإن الملاحَظَة العامة التي يمكِن استخلاصها من نَقَد كوبر هي أنه على الرَّغُم من تركيزه على المناحي المُنْهَجِيَّة فإنه لم يقدَّم استدلالاً منهجيًا بديلاً بشكل متَّسِق .

وتتواصل الدَّراسات والبحوث التي حاول من خلالها أصحابُها أن يُعالِجوا فَرُضِيَّة النَّسُبية اللُّغوية من أجل تقويمها ، وتقديم صِيَغ مُقْتَرَحَة خُلِّ الإشكاليات التي تطرحها . وسأحاول في سِياق هذا الجزء الأخير من

### ٧٦ - تطوّر القرضية

البحث أن أقف عند تماذج من تلك المعالجة من خلال الإسهام الذي قلمه كل من : علم اللغة الأجتماعي psycholinguistics وعلم اللغة الاجتماعي sociolinguistics .

ولقد كان اهتمام العِلم الأول - علم اللغة النَّفسي - بفَرَّضِيَّة النَّسبية النَّسبية النَّسبية النَّسبية اللَّغوية نابعًا من كونها تثير مشكِلة العَلاقة بين المُعطَيات اللَّغوية من جانب ، والمُعطَيات غير اللَّغوية (مثل الإدراك ، والتَّفكير ، والتمثيل المعرفي . . . إلخ) من جانب آخر . وهذه العَلاقة تمثل موضوعًا رئيسيًا في علم اللَّغة التَّفْسي منذ نشأته (هم).

أما اهتمام عِلم اللغة الاجتماعي بفَرَضية النَّسبية فقد انبثق من خلال ما تثيره من إشكالية العَلاقة بين اللَّغة والمؤسسة الاجتماعية التي تستخدمها من خلال دور اللغة في انتقال التُراث الثَّقافي ، وفي التَّنْشِئَة الاجتماعية ، وفي التَّشَيْئة الاجتماعية ، وفي التَّشَيْئة الاجتماعية . . . إلخ .

ويطبيعة الحال لن يكون من المستَهائف هنا استقصاء كل إسهام قدم من منظور علم اللغة النفسي ، أو من منظور عِلْم اللغة الاجتماعي . ففضلاً عن أن ذلك ليس في الإمكان المتاح لكاتب هذه السطور ، فإنه ربَّما يقود إلى أمور تقع خارج نطاق هذا البحث ؛ ومن ثم فإنني سأكتفي – في مُعالَجة عِلْم اللغة النفسي – بالوقوف عند عَلَمين فقط هما : « هاتز هورمان » و « دان سلوبن » . وذلك على أساس أنهما يقدمان مجموعة من العناصر التَّحويرية في فَرُضِيَّة النَّسِيَّة ، كما أنهما معًا يعطيان عرضًا لجهود عدد كبير من المنتعلين بمسائل هذا العلم . أما بالنَّسبة لعلم اللَّغة الاجتماعي فإن التَّركيز

سينصب - أساسًا - على ذلك التّطوير الذي أدخله بازل برنشتين على مفهوم · الفَرْضيَّة .

يتمثل تناول هورمان لفَرْضِيَّة النَّسبية في مِحْوَرَيْن أساسيَّين : الأول : يقوم بالنَّركيز على الجوانب المثلبية ، والحَلَل المنْهَجي الإجرائي في مُعالَجات وورف بصِفَة خاصَّة . أما المحور الثاني : فهو مُحاوَلَة للبناء على الجوانب الإيجابية التي تطرحها الفَرْضية أو تَنْطوي عليها ، وذلك من خلال مُعْطَبات التَّحقُق التَّجريبي التي يقدُمها علم اللغة النَّفسي .

ولعل أول ما يأخذه هورمان على معالَجات وورف أن بحثه في التَّوازِيات القائِمة بين الظَّواهر التَّقافية والبنى اللَّغوية لا يُعْطَى أية إجابة عن الكيفية التي يتم من خلالها الارتباط بين هذين الجانبين ، كما أنه لا يمكنه التنبُّؤ بالموضع الذي يتوقع فيه مثل هذه التَّوازيات (٨٦) .

كما يشير هورمان إلى أن عَدَم إمكانية تقدير عدد أنواع العَلاقات الممكِنَة بين المُعْطَيات اللَّمُوية والمعطَيات غير اللَّمُوية يؤدي إلى عدم إمكانية تحديد مدى الأهمية التي نعزوها إلى حالة معيَّنة قد ثبت فيها الارتباط بين مُعْطَى لُعُوي ومُعْطَى غير لُعُوي (٨٧).

ولتوضيح ما يقوله هورمان هنا نُشير إلى أننا أمام تُقطتين : الأولى مُؤدّاها أننا إذا أثبتنا - مثلاً - وجود ارتباط بين المفجّم اللَّغوي العَرَبِيّ الحناص بمجال الإبل ، وحقيقة الدَّوْر الذي تلعبه الإبل في ثقافة الإنسان العربيّ ، وبالتالي اهتمامه بكل شئونها ، وصفاتها ، وأنواعها ، وأنسابها . . . إلخ - أقول : إذا أثبتنا هذا الارتباط فإن الذي يظلُّ غير واضح هو الكيفية التي تمَّ من خلالها

هذا الارتباط بين الظّاهِرَة الثّفافية والظّاهِرَة اللّغوية . ومعنى ذلك أننا لا نكون من خلال تقرير الارتباط قد وضحنا المسار الذي تم به : هل هو المعطى الثّقافي الذي شكّل هذا المعجّم ، أم أنها اللّغة - بآليّاتها الداخلية المحتوّنة في ذِهن الذي شكّل هذا المعجّم من أم أنها اللّغة - بآليّاتها الداخلية من المغرّدات الإنسان العربيّ - هي التي أتاحت له أن ينتج هذا الكّم الضَّخُم من المفرّدات الدالّة على كل ما يتعلق بالإبل ؟

وعلى الرَّغم من أن المسار الأول يبدو هو الصَّحيح فإن ثمة بُعْدًا آخر يلزم اختباره . فإذا تخيَّلنا أن العَرَبية - مثلاً - تشكل وحداتها المعْجَمِيَّة على نحو تتكون فيه الوحدة من سبعة مقاطع على الأقل ، فهل كان من الممكن للإنسان العربيُّ أن يبذل كل هذا الجهد الفسيولوجي ، وأن تتحمل ذاكرته الدلالية كل هذا الحَهد الفيرات الدالة على هذا الحجال ، وهو - في فِهاية الأمر - مجال واحد ؟

أما النُّفَطة الثانية التي تضمنها مأخذ هورمان فهي عدم إمكانية تقدير عدد أنواع العَلاقات الممكنة بين المعطبات اللَّغوية ، والمعطبات غير اللَّغوية ، وبالتالي عدم إمكانية تحديد مدى الأهمية التي نعزوها إلى حالة معينة قد ثبت فيها الارتباط بين مُعطى لُغوي ومُعطى غير لُغوي . وتنطوي هذه النَّقطة على أن فرضية وورف تفتقد المرُجعية التي تمكن من التحقُّق من مدى صَدْق أيُّ عَلاقة يتم تقريرها بالنَّسبة للعَلاقات الأخرى التي يمكن أن توجد بين المعطبات اللُغوية والمعطبات غير اللُغوية والمعطبات غير اللُغوية . وفي المثال الذي ورد منذ قليل – مثال اللَّغوية والمعطبات غير اللَّغوية مع المعطبات التي تعبد والأهم من العكلة التي تقيمها العربية مع المعطبات الثَّقافية (أي الشكل الذي يتم به العَلاقات التي تقيمها العربية مع المعطبات الثَّقافية (أي الشكل الذي يتم به توفير آليَّة وضع الأسماء التي تميز الأشياء وتصنفها)، أم أن ثمة أشكالاً أخرى توفير آليَّة وضع الأسماء التي تميز الأشياء وتصنفها)، أم أن ثمة أشكالاً أخرى

قد تكون أكثر أهمية – تقيمها العربية مع مُعْطَيات ثقافية أخرى (مثل آليَّة الأفعال التي تمبَّر عن دَرَجات الحدث والحرَكة والحالة والعَلاقة . . . إلخ) ؟

هذا بالنَّسبة للمأخذ الأول الذي بأخذه هورمان على معالَجات وورف أما المأخذ الثَّاني فهو متعلَّق بالطَّريقة الإجرائيّة التي اتبعها وورف في التَّدليل على فرضيته (٨٩) . وقد لاحظنا - من قبل - أن هذه الطَّريقة الإجرائية قد لاقت عددًا من المؤخذات من قبل • لينبرج • و « كوبر • ، غير أن هورمان بتناول هذه المسألة من زاوية جديدة هي عَلاقتها بمفهوم اللَّغة عند وورف .

يرى هورمان أن وورف ينطلق من نظرة ذرية إلى اللّٰفة ، فهو يأخذ ألفاظاً مَمْرُولة عن سِباقاتها اللّٰفوية من لفات مُخْتَلِفة ، ثم يلاحظ – من خلال المقارَنَة بينها – أن ما تنطوي عليه هذه اللّفظة في لُغة معينة بختلف عما ينطوي عليه مقابلها في لغة أخرى . ولقد قام وورف بالطّريقة الإجرائية نفسها عند تناوله للخصوصيات التّركيبية . ومن ذلك – مثلاً – مُلاحظته أن الفِعل في لغة المهوبي يوظف بطريقة مُخْتَلِفة عن توظيف الفعل في لغات أخرى كاللُّغات النّموذجية الأوربية . وعين هذه الطّريقة الإجرائية – فيما يرى كاللّغات النّموذجية الأوربية . وعين هذه الطّريقة الإجرائية – فيما يرى هورمان – أنها تُغفِل الجوانب المتكامِلة في أداء اللغة لوظيفتها ، وطريقتها في العمل . فإذا كان ثمة مفهوم مُعيّن بعبّر عنه في لغة معينة بلفظ واحد ؛ فإن من الممكن أن يعبّر عنه في لغة أخرى بمركبات تعبيرية تتلاءم وطريقة اللّغة في عملها ؛ ومن ثم فإن نِسْبية وورف – كما يقول هورمان – هي نسبية عناصِو . مُعْجَمِيّة ونَحْويَة ، وليست نِسْبية اللّغة عمومًا .

ومن الواضح - هنا - أن هورمان ينطلق من مفهوم بنيوي للغة حيث

### ٨٠ تطوُّر القرضية

يجب أن تؤخذ بوصفها نظامًا كلبًا قائِمًا على تفاعُل جميع الآليات المكوّنة له ، وعلى تكامُّلها في أداء وظيفتها . ومن خلال هذا المنظور البنيوي يُصُبِّح عَزْل عناصِر مُعَيَّنة من سِباق النَّظام اللُّغوي أمرًا محفوفًا بأخطاء الاستنتاج ، وأخطار التَّعميم .

وعلى سبيل المثال فإن العربية تستخدم عددًا من الآليّات اللَّغوية للتَّعبير عن العَلاقات اللَّغوية للتَّعبير عن العَلاقات القرابية kinship relations . وإذا أخذنا – كما هو معناد في بحث هذا المجال الدلالي (٩٠٠) – الضمير ، أنا ، (= ego) مِحُورًا ؛ فإننا تجد – في العربية – الآليّات التالية :

١ - صوغ وحدات مُعْجَمِيَّة مستقلَّة ، مثل : أب ، وأم ، وعم ، وخال ،
 وابنة ، وأخت ، وجَدَّة .

٢- إلحاق صوفيم التأنيث (الناء) بلفظ الفرابة المذكّر : عمَّة ، وخالة ،
 وابنة ، وأخت ، وجَدّة .

٣- استعمال التركيب الإضافي: ابن العم ، بنت الخال ، ابن بنت الخال . . . إنخ .

وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد وافر من الوَحَدات المعْجَمِيَّة المستقِلَّة التي تعبُّر عن تغيَّر في العَلاقة القرابية ، أو في الحالة القرابية : فالرَّجل الذي لم يتزوج (عَزَب) أو (مكسع) ((1) ، والمرأة بلا زوج (أيّم) ((1) ، والني لا يعيش لها ولد (مِقُلات) (((1) ، وزوجات رجل واحد (صَراتِر) (((1) ، والزَّوجة لها وَلَد من غير زوجها (لَغوب) ، وإذا مات عنها زوجها أو طلقها فهي (مُراسِل) (((()) ... إلخ .

ومن ثم فإننا عند دِراسة ألفاظ القَرابة في اللُّغة العربية ومُقارَنَتها بهذا

الجال الدَّلالي في لغات أخرى يلزم أن تؤخَّذ في الحُسْبان كل هذه الآليات مُجْتَمِعَة ؛ حيث إنها تشكّل ما يسميه هورمان و طريقة اللُّغة في عملها ٥ .

بيد أنه إذا كان هذا هو ما يعنيه هورمان ؛ فإنه لا يلغي الفَوْل بالنَّسبية ، وإنما يهدف إلى المزيد من تمكين الأسس التي تقوم عليها عن طريق النَّظْرة الشَّمونيَّة إلى عناصر النَّسبية اللَّفوية .

وعلى أية حال فإن أمر النُسبية قد لا يكون - في بعض الأحيان - مُرْتهناً - لإثباته - بهذه النَّظْرة الشَّمولية . فما نجده في الأنساق اللَّغوية يمكن أن يُمُّطي دنيلاً مباشراً على مِصداقية تفاوُت اللَّفات في تجسيد المفاهيم . ولعل في الجال الدلالي الذي أشرت إليه منذ قليل - وأعني به : ألفاظ القرابة - ما يؤكد ذلك بشكل واضح .

فقي لغة والنجارتين وفي غرب أسترانيا تستخدم كلمة wuniji لتدلُّ على والمم و و الأخ عن و و الابن ، و و طفل ابن الأخت و (٩٦) .

وفي لغة و النجامال ع Njamal هـ في أستراليا أيضًا - يُمْكن تَرْجَمة الكَلِمات وأب ع ، و د عم ه ، و د خال ه بلفظ واحد (١٧٠) . وفي هذه اللَّغة - أيضًا - يستخدم لفظ ظلفظ للدَّلالة على و أبي الأب ، و د أخت زوجة ابن الأخت ، (١٨٠) .

وفي اللغة الرّوسية توجّد ألفاظ مستقلَّة تعبَّر عن كل من « أخي الزوج » و « أخي الزوجة » ، و « أخت الزَّوْجة » ، و « أخت الزَّوْج » ، و « زوجة الأخ ، و ، زوج الأخت » (١٩) .

وفي اللُّغة السويدية نيس ثمة لفظ مُسْتَقِلَ للدَّلالة على « الجَدَّ ، أو لفظ مُسْتَقِلَ للدَّلالة على « الجَدّ مُسْتَقِلَ للدلالة على و الجَدَّة ، وهي تعبّر عن هذين المدلولين

#### ٨٧ تطور الفرضية

بالتَّركيب الإضافي وأبي الأب و وأم الأب و وأبي الأم و وأبي الأم و وأم الأم و أم الأم و الأم

وحنى القرن التاسع عشر لم يكن في اللّغة المجرية كلمة مُسْتَقِلّة تدلّ على و الأخ و ، أو كلمة تدل على و الأخت و ، وذلك على الرّغم من أنها تمثلك لفظاً مستقلا يدل على و الأخ الأكبر و ، ولفظاً مستقلا يدل على و الأخ الأكبر و ، ولفظاً مستقلا يدل على و الأخ الأصغر و ، وكذلك تمثلك لفظتين مُسْتَقلّين تدل كلّ واحدة منهما على و الأخت الكبرى و و الأخت الصّغرى و (١٠٠١) ، وذلك في مقابل اللغة الملاية بها الني تطلق على هذه العكاقات القرابية الأربع – الأخ الأكبر ، والأخ الأصغر والأخ الأصغر والأخت الكبرى ، والأخت الصغرى - لفظاً واحداً (١٠٠١) ، وفي مُقابِل اللّغة الإنجليزية التي تطلق على و الأخت الصغرى و و الأخ الأصغر و و الأخ الأصغر و و الأخت الصغرى و تفظاً آخر . ويوضّح الجدول التالي الذي وضعه أولمان التّقابُل بين هذه اللّغات الثّلاث في فيوضّح الجدول التالي الذي وضعه أولمان التّقابُل بين هذه اللّغات الثّلاث في تجسيدها لهذه العُلاقات القرابية :

| الملابية | الإنجليزية | الجوية | · <del>-</del> - |
|----------|------------|--------|------------------|
| sudarā   | brother    | ba@tya | الأخ الأكبر      |
|          |            | öcs    | الأخ الأصغر      |
|          | sister     | nène   | الأخت الكبري     |
|          |            | hug    | الأخت الصغرى     |

ولعل عوذج ألفاظ القرابة في اللغة الإنجليزية بمثل النموذج الأقرب - في هذا السيّاق - بالنّسبة للقارئ العربي ، ففضلاً عن المثال المذكور منذ قليل فإننا لا نجد - في هذه اللّغة - تفرقة بين مفهوم « العم » ومفهوم « الخال » ؛ فكلاهما "uncle" . كما أن لفظة miece تُطلّق على « ابنة الأخ » ، و « ابنة الأخت » ، و « ابنة أخي الزّوج » ، و « ابنة أخت الزّوج » ، و « ابنة أخي الزّوجة » ، و « ابنة أخت الزّوجة » ، و و ابنة أخي الزّوجة » . كذلك لفظة mephew تُطلّق على « ابن الخال » و « ابنة الخالة » . و أخيرًا لا تفرّق العم » ، و « ابن الخال » و « ابنة الخالة » . وأخيرًا لا تفرّق الفظة aunt بين « أخت الأب » و أخت الأم » ، و « زوجة العم » .

ولا شك أن الأمثلة على ذلك كثيرة . وهي - في المحصّلة الأخيرة - تؤكّد هذا الجانب من نِسُبية العناصر المُعَجَمِيَّة وَفَقًا لاختلاف المنظور النَّقَافي للمَلاقات القرابية ، ومدى أهمية الدور الذي يلعبه هذا الطَّرف أو ذاك .

لقد أشرتُ من قبل إلى أن اهتمام علم اللغة النَّفْسي بفَرَضِيَّة النَّسْبِيَّة نابع من خلال ما تنظوي عليه الفَرْضية من إشكالية العَلاقة بين الآليّات اللَّغوية والآليات النَّفْسِيَّة كالتذكُّر ، والتعرُّف ، والإدراك . . . إلخ وفي هذا السيّاق فإن التَّجارب التي يشير إليها هورمان تميل إلى إقرار وجود قَدْر من تأثير الآليّات اللَّغوية على هذه القُدرات المفرفية . فالأشخاص المختبرون الناطقون بالإنجليزية أظهروا قُدْرة أفضل في إعادة التعرُّف على و الألوان و التي لها أسماء قائمة في الإنجليزية (١٠٣).

ولعل من أهم ما يشير إليه هورمان – هنا – هو ذلك التَّطوير الجديد الذي

#### ٨٤ تطور الفرضية

أدخله جلانزر Glanzer على عِلْم نفس الإدراك (١٠٤). فقد كانت المفاهيم التقليدية لحدث الإدراك ترى أن ثمة مَرْحَلَة تنظيمية organization phase تتوسط بين رؤية والمثير و و الاستجابة و . أما التطوير الذي أدخله جلانزر ويُعللن عليه فَرْضِيَّة و الحُلْقَة اللَّفوية و verbal loop فيتمثل في تعيين طبيعة هذه المرحلة التتنظيمية لتعني مرحلة و التشكيل اللَّفظي المستر و verbalization ومعنى ذلك أن الشَّخص المختبريري و المثير و ، ثم يترجمه إلى كلمات ، و و وقفاً لهذه التَرْجمة يؤدي و الاستجابة و . وأهم استدلال يقدم جلانزر على هذه الفَرْضِيَّة هو أنه بقَدْر ما يكون المثير أكثر صعوبة على التَحديد بشكل دقيق بقدر ما تكون الكلمات المصوغة أكثر تعقبك ، وأكثر طولاً .

ولا شك أن صِدْق فَرْضِيَّة جلانزر هذه يقدَّم - كما يقول هورمان - أكبر دعم استدلاني لفرضِيَّة وورف و قيمتها التَّفسيرية (١٠٥) ؛ وذلك لأن المعنى الكامِن هنا هو أن المدركات تمرَّ - قبل أن تتحول إلى وَغي استبطاني apperception - بمرحلة التَّجسيد الرَّمزي اللَّغوي . ولا شك أن هذا التَّجسيد اللَّغوي هو ما يمتلكه إنسان ثقافة معينة عما يُسَمَّى به الاخيرته اللَّغوية ) . وبالتّالي فإن الزَّغم بأن للغة تأثيرًا على الرؤية العالم ) له - بناء على فَرْضية جلانزر - ما يرزُره .

وعلى أية حال فإن نتائج التجارِب التي يشير إليها هورمان تدعمها نتائج تَجارِب أخرى قام بها كارول Carroll وكازاجراند Casagrande على مُخْتَبَرِين بتحدَّثُون اللَّغة التافاهية . ولقد بتحدَّثُون اللَّغة التافاهية . ولقد وصلت هذه التَّجارِب إلى أن اللغة نتج اختلافًا مهمًا في السُّلُوك (١٠٦) .

غير أنه يلزم الانتباء هذا إلى أن هذه التّجارِب غيل إلى تأكيد الصّيغة المعتدلة لنظرية النّسبية ؛ وهي الصّيغة القائمة على أن للغة - بالفيغل - تأثيرًا معينًا على الفيكر والسّلوك ، ولكنه تأثير لا يَرقى إلى درجة الدور الكُلّي والحاسِم الذي أسنده وورف للغة . ولعلّ الوّصول إلى هذه النّتيجة يحل إشكالية تنبثق من وجود تَجارِب أخرى تنفي فكرة و تحديد اللّغة للفِكْر ، الشكالية تنبثق من التّجارِب لا تأتي نتائجه مُناقِضة لنتائج النّوع الأول ، وذلك لاختلاف ما يُراد اختباره في كلا النّوعين ؛ ففي النّوع الأول يواد اختبار ما إذا كانت اللغة و تؤثر و على الفِكْر والسّلوك ، وفي النّوع الثّاني يراد اختبار ما إذا كانت اللغة و تحدّد ، الفِكْر والسّلوك ، وفي النّوع الثّاني يراد اختبار ما إذا كانت اللغة و تحدّد ، الفِكْر والسّلوك ، وفي النّوع الثّاني يراد اختبار ما إذا كانت اللغة و تحدّد ، الفِكْر والسّلوك .

وعلى كل فإن هذه التّجارِب التي أشرنا إلى مُحَصَّلة نتائجها تبين أن ثمة اتجاهًا إلى نوع من التّصالُح مع فَرْضِيَّة وورف من خلال تبني صبغتها المعتَّدِلَة . ولعل هذا ما يُكَثَّفه - بشكل واضح - قول مبللر Miller - وهو أحد المبرزين في عِلْم اللَّغة النَّفسي - من أنه و إذا كان صحيحًا ما يعتقده سايير و وورف في أن لغتنا تشكُّل عالمنا النَّفسي ؛ فإن من الصَّحيح - بدرجة مُساويَة على الأقل - أن عالمنا النَّفسي يشكُّل لغتنا . و (١٠٨)

وربَّما كانت المحصَّلة التي يمكن الخروج بها من ذلك هي أن هناك مساحة للخصوصية يمكن لفرضية النَّمْنِية اللَّغوية أن تتحرَّك خلالها ، كما أن هناك مِساحة للممومية يمكن لبحث العموميات اللَّغوية الكشف عنها من خلال الاشتراك القائم بين الأنظِمَة اللَّغوية التي تصدر جميعًا عن مبادئ أساسية عامة .

#### ٨٦ تطوُّر الفرضية

غير أن النّقد الذي يمكن أن يُوجّه إلى مثل هذا النّصور يتأتى من كونه يجزئ النّفام اللّغوي المعيّن إلى دائرتين : دائرة هي من خصوصية هذا النّفام ، ودائرة تمثل القَدْر العام الذي يجمع هذا النّفام يغيره من الأنظمة اللّغوية الإنسانية . وهذا التّجزيء لا يكشف عن الكيفية التي تؤثّر بها كلّ دائرة على الأخرى ، كما أنه لا يكشف عن حَجْم الخصوصية بالنّسبة للعمومية . وإذا سلمنا يبنيوية النّفام اللّغوي ، وقيام مستوياته المختلِفة على عَلاقات التّأثير المتبادّل ؛ فإننا نتصور أن ما هو خاص في كل نظام لا بد أن يؤثّر - بالتّحوير والتكييف - على ما هو عام .

فالقول - مثلاً - بأن « جميع اللغات الإنسانية تحتوي على تراكيب محولة للبناء للمفعول passive (۱۰۹ ) لا يلغي خصوصية كل نِظام في صِياغة هذا النَّمط التَّركيبي لينتج قيمة دلالية ذات رؤية خاصة :

فاللُّغة الرّومية (١١٠) مثلاً تسمح بوجود التّركيب التّالي :

#### Maşu ubili \*

حيث بني الفِعل للمجهول في شكل صيغة الجمع الغائب ، ومن ثم فالترجمة الحَرْفِيَّة للتَّركيب هي :

\* قتلوا ماشو .

ولكنه تركيب يؤدي - وظيفيًا - ما يؤديه التَّركيب العربيُّ :

\* قُتُلَت ماشو .

وريِّما يجعلنا ذلك نستنتج أن اللُّغنين تشتركان في وجود تراكيب للبِناء

للمفعول - أو للمجهول - حينما يكون الفاعل غير مصرّح به ، ولكنهما تختلفان في تصورُ طبيعة هذا الفاعل ، فالرّوسية - في التّركيب السّابِق - تتصوره د جَمْعًا ه ، أما العربية فإنها حين تبنى النّركيبين التّاليين للمفعول :

\* قتل الرُّجال زيدًا .

\* قتل عمرو زيدًا .

لا تضع أي عَلامة واسِمَة للدَّلالة على عدد الفاعل الجهول أو نوعه ، ومن ثم يُحَوَّل التركيبان إلى :

\* ثُعِلَ زَيْدٌ .

ولعلنا من خلال هذا النّموذج البسيط نتفق مع تلك النّتيجة التي يسوقها كومري حين يقول: وإن تركيب البناء للمفعول يتميز بوصفه عَمَلية يتم فيها حَذْف الفاعِل الأصليّ، أو نقله إلى موضع المركّب المتفذي ageonive في حين يتم نقل المقعول الأصلي إلى موقع الفاعل. وفيما عدا هذه النّواة فإن اللّغات تختلف فيما بينها فيما إذا كانت تسم صيغة التغيير في المركب الفِعلي، أو المركّب الاسمي، وفي كيفية هذا الوسم . الالله ولعلّ للمرء أن يتصور أن وجود هذا الوسم، وكيفيته، أو عدم وجوده، مسألة للمرء أن يتصور أن وجود هذا الوسم، وكيفيته، أو عدم وجوده، مسألة ترتبط برؤية خاصة لذى أصحاب اللغة في تصور الواقع والحياة والكون.

\*\*\*

وإذا انتقلنا إلى معالَجَة دان سلوين فإننا نجده يسوق رأيه في فَرْضِيَّة وورف على أساس تقسيمها إلى شكلين (١١٦) :

### ٨٨ تطور الفرضية

١- الشّكل الأقوى : وهو ما تبناه وورف نفسه ، ومُؤدّاه أن اللّغة تحدُّد الفِكْر ، وأنماط السّلوك ، أي أن اللّغة - في هذا المنظور - نوع من قَوْلَبَة الفِكْر وفلسفة الحياة .

ب- الشكل الأضعف : وهو - كما يقول سلوبن - الشكل المتبنى في الوقت الحاضر بطريقة أو بأخرى . وهذا الشكل يقوم على أن جوانب مُعَبَّة من اللغة يمكن أن تجعل الشعب يفكر ، أو يتصرّف ، بهذه الطريقة دون تلك .

ومن ثم يقسُّم سلوبن اللغة - أيضًا - إلى جانبين :

١- الجانب المعجّمي .

٢- الجانب النَّحْوي .

ويلاحِظ أن اللَّغات تختلف فيما بينها في مدلولات المفرَّدات المعجّمية . ولكنه - مع ذلك - يتبنّى - بخصوص الجانب المعجّمي - الشكّل الأضعف من نظرية وورف قائلاً : و فهذا الشكل يضع فَرَقًا مهمًا بين السُّلوك الظاهر والسُّلوك الكامِن . وعلى مبيل المِثال : فعلى الرَّغُم من أن كلَّ البشر لديهم القُّذرة الكامِنة على التمييز بين العدد الضَّخْم من الألوان ، إلا أن مُعظم النّاس القُّذرة الكامِنة على التمييز بين العدد الضَّخْم من الألوان ، إلا أن مُعظم النّاس لا يستخدمون إلا عددًا قليلاً من ألفاظ الألوان المعتادة في لغة الحياة اليومية . وفي حين أن من الصَّحيح أن المرء يمكنه أن يقول أي شيء بأية لغة ؛ فإننا لا نتحديث إلا عن الأشياء التي يشيع تجسيدها اللَّغوي بشكل واضح . . . وعلى نتحديث إلا عن الأشياء التي يشيع تجسيدها اللَّغوي بشكل واضح . . . وعلى هذا فإن قائمة المفرّدات الشَّائِمَة في مُجْتَمَع لُغوي معيّن يمكن أن تعطيك مؤشرًا أربيًا جيدًا عما يمكن أن يكون ذا أهمية خاصَّة بالنَّسِة لأعضاء هذا أربيًا جيدًا عما يمكن أن يكون ذا أهمية خاصَّة بالنَّسِة لأعضاء هذا

ومن الواضح أن سلوبن - هنا - يرى أن كُلُّ اللغات الإنسانية تتساوى فيما يمكنها التعبير عنه ، ونكنها تختلف فيما تعبَر عنه بالفعل . وهذه التَّفْرِفَة - فيما يبدو لي - لا تزيد على كونها إقرارًا بالواقع الذي قامت عليه فَرْضية النَّسْبية اللَّغوية (أي أن اللَّغات تختلف فيما تعبُر عنه) . أما مسألة تساوي اللَّغات في إمكانية التَّعبير عن كل شيء فهي من قبيل التَّجْريد الحُض ؛ وذلك لأن أي شوط تقطعه اللغة في التعبير عن أشياء لم تكن قائمة فيها إنما يعكس نوعًا من التغبُر في مجموع المقاهيم التي تشكّل رؤيتها الكلية ، ومُمارَسَنها الواقعية . وهذا التغبُر يتم من خلال مِحوري و الحذف و و الإضافة ؛ وَفْقَ ملابسات التغبُر الثَقافي .

ولعل ذلك يجعلنا نصل إلى القول بأن مفهوم «الرؤية الكلية » أو «الخصوصية الثقافية » لا يعني النَّبات السَّرمَدي لمفاهيم تتجاوز إمكانات التغيَّر ، وتتعالى على احتمالات التحوَّل . فالمفاهيم مؤهَّلة دائمًا للدّخول في عَلاقات مع غيرها من أنساق المفاهيم التي تطرحها تَجارِب التَّفاعُل مع الواقع والخِبْرة الخاصة ، ومع خبرة أنظمة ثقافية أخرى .

وإذا أخذنا مجال و الألوان و الذي يشير إليه سلوبن فإن من الصّحيح أن ثمة قُدْرة إدراكية كامِنَة لذى كل البَشر على التّمييز بين عدد صَخْم من دَرَجات الألوان (١١٤) . ولكن هذه القُدْرة تظلُّ مُحابِئة الدلالة إلى أن تتجسد في صِبَغ لُغوية معينة لذى هذا الجُتَمَع اللّغوي أو ذاك . وهي حين يتم لها هذا النجسد إنما تكشف عن دلالات خاصة في منظومة رؤية أعضاء هذا المجتمع ؟

#### ٩٠ تطرُّر القرضية

ومن ثم فإن تفظًا لونيًا مُعَينًا يستقطب في دائرة مرجعه الدلالي – في إطار ثقافي معيَّن – ما لا يستقطيه في إطار ثقافي آخر .

فلغة الإياكوتي Iakui – مثلاً – تعبُر عن و الأزرق و و الأخضر و بلفظ واحد ؛ ولذلك فإن صاحب هذه اللغة يكنه – دون تردُّد – أن يستخدم هذا اللَّفظ الواحد لتسمية المجال اللَّوني المعتد من (أ) إلى (ب) في الشكل التالي (١١٥):



كذلك فإن لغة الزوني zuni تستخدم لفظًا واحدًا يُطلَق على والأصفر و والبرتقالي و (١١١٠). واللغة الناقاهية تستخدم - أيضًا - لفظًا واحدًا يدلُّ تقريبًا على والأصفر و والبرتقالي و والفظُّا واحدًا يدل على والأخضر و و الأزرق و و الأرجواني و (١١٧) ، ويإضافة اللَّفظ الناقاهي الدال على اللون والأحمر و فإن الألفاظ التَّلاثة تغطّي الجال اللَّوني الذي تغطّيه الألفاظ الإنجليزية الدالة على و والأحمر و والأرجواني و والأخضر و والأربواني و والأخضر و والأربواني و على النحو التّالى (١١٨) :

| R    | 0       | Y             | G         | В | P | الإنجليزية |
|------|---------|---------------|-----------|---|---|------------|
| Х    |         | الجمال اللوني |           |   |   |            |
| dic∰ | jij di∞ |               | doot l'iž |   |   | الناقاهية  |

وفي اليابانية تعني كلمة ٢٠٠٥ : • الأخضر، و • الأزرق • · و • الأزرق • · و • الداكين • (١١٩) .

وفي مقابل هذه الاختلافات القائمة بين اللَّغات في و الاستقطاب » الذي يؤديه اللَّفظ اللَّوني الواحِد ، هناك – أيضًا – ظاهرة الاختلافات في و التفريق ، و حيث تمبّر بعض اللغات – بألفاظ لونية مُخْتَلِفَة – عن مُنْرَكات تبدو في نَظَر لغات أخرى متماثِلَة لونيًا :

فاللغة النافاهية تمتلك تَفْظَين للدّلالة على و الأسود و: أحدهما يدلُّ على سواد الظّلام ، والآخر يدل على سواد الأشياء (كالفحم مثلاً) (١٢٠٠ . والروسية تميّز بين نوعين من و الأزرق : sinij في مقابل goluboj ، بمعنى : والروسية تميّز بين نوعين من و الأزرق الفاتح ، (١٢٠١ وفي اللّغة الجَرِيّة لفظان المتعبير عن و الأحمر ، (١٢٠) .

ونعلنا إذا أخذنا بما يورده اللَّغويون العرب (١٢٣) حول هذا المجال الدّلاني - ألفاظ الألوان - فإننا سنجد مُعْجَمًا لونيًا بالغ التَّعقيد بتلك التدفيقات والتفريقات بين دَرَجات اللَّون الواحِد . وكأن وراء ذلك مُحاوَلَة لإقامة تَوازِ تام بين اختلاف المدركات اللَّونية والصيَّغ اللَّغوية المسمية لها . ولعل المحاوِر التالية - على الأقل - تمثّل جهات دلالية لهذه التَّفْريقات اللونية :

## أ- تمييز درجات اللُّون الواحد :

فَدَرَجات و الأبيض » - مثلاً - تتصاعد في الدّلالة على شدّة و البياض »
 على النّحو التالي : أبيض ، ثم يقق ، ثم لهق ، ثم واضح ، ثم ناصع ، ثم
 هَجان وخالص (١٢٤) .

#### ٩٣ - تطوُّر الفرضية

## ب- تمييز الوصف اللُّوني حسب اختلاف نوع الموصوف :

فإذا أردنا أن نصف شبئًا بأنه و أبيض ، فإننا نختار وَصُفًا لونيًا مُعَيِّنًا من الأوصاف الدالَّة يملى و البياض ، فنقول : رجل أزَّهَر ، وامرأة رعبوبة ، وشعر أشْعَط ، وفوس أشْهَب ، ويعبر أعيّس ، وثور لهن ، وبغرة لباح ، وجمار أفْمَر ، وكَبْش أملح ، وظبي آدم ، وثَوْب أبيّض ، وفِضَّة بقق . . . ولم (١٢٥) .

ج- تمييز الوصف اللوني حسب اختلاف موضعه في الموصوف الواحد:
 فالفَرَس يكون و أذرَع و : إذا كان أبيض الرأس والعُنُق ، و و أصنقَع و : إذا كان أبيض القَفا . . .
 إذا كان أبيض أعلى الرأس ، و و أقفف » : إذا كان أبيض القَفا . . .
 اله (١٢٦)

# د- غييز الوصف اللُّوني حسب قُرْبه مِن وصف لوني آخر :

ف ، الصهبة ، حُمْرة تضرب إلى بياض ، والكهبة : صُمْرة تضرب إلى حُمْرة ، و ، القهبة ، : سواد يضرب إلى حُمْرة . . . إلخ (١٢٧) .

وهكذا ينبدى لنا من خِلال هذه النَّظُرة الأوليَّة أن ثمة خصوصية تسم المعجّم اللَّوني العَرَبي . وهذه الخصوصية تكمن في أن هذا المعجّم يقيم عَلاقة ه موازاة ه مع كل درجة من دَرَجات التغاير في المدرّكات اللَّونية . وكأن اللغة – من خلال عَلاقة الموازاة تلك – تتحول إلى مِرآة دقيقة لتفصيلات فعالية الإدراك (١٢٨) . ولعلنا نصل – في هذا السيّاق – مرَّة أخرى إلى النّتيجة نفسها التي وَصَل إليها فيشر في دراسة اللّون في الشّعر العربيُّ القديم . فتحن أمام منطق و تدريُجي و وليس منطقًا ثنائي القيمة ، كذلك الذي نجده في اللّغات

التي تقسم مجال الألوان إلى فِتنين كُبْرَيْشِ : • الفاتح • و • الداكِن • (١٢٩) .

ولعل النتيجة التي يقررها كونكلن تبدو ذات أهمية بالنسبة لسباقنا الحالي ، فهو يقرر أن أنفاظ الألوان و جزء من مُقْرَدات لغة مُعَيَّنة ، وليس سوى التَّحليل عبر الثَّقافة لمثل هذه الوحدات المعْجَمِيَّة وارتباطاتها يُمْكِن أن يقدّم الْمِفتاح لَقَهُمها . ه (۱۳۰) ويبدو لي أن التَّخَلُّص من هذا المحمول الثَّقافي الذي تحاوِل بعض اتجاهات البحث (۱۳۱) أن تصل إليه من خلال القول بالعموميات اللَّغوية - لا يمكن أن يتم إلا في صور بالِغَة التَّجْريد .

أما بالنّسبة للجانب النّحُوي فإن سلوبن بشير - أيضاً - إلى حقيقة وجود الاختلافات اللّفوية . وهو الأمر الذي قاد - كما يقول - كثيراً من المفكّرين إلى استنتاج أن ثمة نوعاً من النّسبية المغرفية cognitive توازي هذه النّسبية المغرفية . ولكن على الرغم من هذا الإقرار فإن سلوبن يرى أن و هذه الاختلافات الواضحة بين اللغات لا يقع مُعْظَمها فيما تستطيع اللّغات أن تعبّر عنه ، بل فيما تعبّر عنه بالفعل ، وفيما يطلب منها التعبير عنه . ه (١٣٢)

ومن الواضح أنه لا جديدٌ في هذا الاستدلال. فافتراض أن اللّغات لا تتساوى و فيما يمكنها التعبير عنه بوسائلها النّحُوية الخاصّة يظل مجرّد افتراض تجريدي ، كما أنه يغفل ما يمكن أن تعطيه العَلاقات النّحُويَّة الحّاصة بهذه اللّغات المعيَّنة من دلالة تختلف عما تعطيه العَلاقات النّحُويَّة الحّاصة بلغة أخرى .

وعلى سبيل المِثال يمكن أن نقول إننا في الجملتين (١) و (٢) في العربية : (١) رأى الأبُّ الأخ .

### ٩٤ تطور الفرضية

(٢) ضرب الأبُ الحصان .

لا نجد تمييزاً للفاعل (= الأب) يسم اختلاف المجال الدلالي لكلا الفعلين ، حيث يدل الأول ( رأى و على فعل إدراكيّ ، ويدل الثاني (ضرب) على فعل تأثير مادي . ولكن هذا التمييز أمر وارد ( فيما تعبّر عنه و اللّغة اللاكية الملاكية عند ترجمة هاتين الجملتين إليها ؛ حيث يصبح و الأب و في الجملة الأولى : عند ترجمة هاتين الجملة الثانية buttan وذاك للتّمييز بين خضوع و الأب وفعل الرّزية ، وفعاليته المؤثّرة في فعل الضّرب .

وإذا شئنا مِثالاً أَبْسَطَ من ذلك فإن الجملة (٣) في العَرَبية :

(٣) جُنَّ زيد .

يمكن أن يعبر عنها في الإنجليزية مثلاً بالجملة (٤) :

Zaid goes mad. (§)

ولكن هذه د الإمكانية التعبيرية ؛ لا تعطي التَّصوَّر الكامِن وزاء بناء الفعل العربي للمجهول ؛ حيث ثمة دلالة على قوَّة غيبية استولت – أو بتعبير اشتقاقي : غطت – على عقل زيد (١٣٤)

إن سلوبن يُحاول ، من خلال إقامة فِكُرة اختلاف اللغات فيما تعبّر عنه بالفعل وتساويها فيما يمكن أن تعبّر عنه ، أن يصل إلى نَفْي السَّيْطَرة الكامِلة للغة في تشكيل الإدراك والمعرِفَة ، وأن يصل - في الوقت نفسه - إلى التَّسْليم بوجود جوانب معيَّنة من اللغة تؤثّر على جوانب معيَّنة من الإدراك والمعرفة .

ومن الواضح أن هذه المحاولة تعمد إلى تعديل الجانب الحَتْمي من فَرْضية وررف إلى صيغة مُخَفَّفة ، وذلك ليسمح بوجود مساحة تلقول بأن ثمة عناصر تشمل جميع اللغات الإنسانية ؛ ومن ثم فإن سلوبن يختم مُعالَجَته بقوله : • إن المصير الذي وصلت إليه فَرْضية سابير و وورف – في الوقت الحاضر – بعد أمرًا طريعًا : فنحن اليوم مُهْتَمّون بالعموميات اللّغوية ، والعموميات اللّغوية ، والعموميات اللّغوية ،

ويستند سلوبن في ذلك على مُعْطَيات ما طرحته بعض الاتجاهات العِلْمية في مجال اللَّسانيات ، والأنثروبولوجيا ، وعلم النَّفْس ، منذ أن عقد مؤتمر و العموميات اللَّغوية ، في دوبس فيري (أمريكا) سنة ١٩٦١ (١٣١١) ، ومنذ أن ظهر عمل بيرلين Berlin وكياي Kay حول الألفاظ الأساسية للألوان . وفي سياق هذا التوجّة يشير سلوبن إلى رأي تشومسكي في أن يُسبية وورف انصب اهتمامها - بالنَّرَجَة الكُبرى - على بحث و انبِينات السَّطْحية ، للغات ، في حين أن كل اللغات - في مستوياتها الأعمق - تنتمي إلى طبيعة إنسانية عامَّة واحِدة . كذلك يشير سلوبن إلى اتجاه الأنثروبولوجيا الثَّمَّافية إلى البحث عن الطُّرق التي تتماثل فيها البِنيات التَّعْتية للثَّمَافات . وأخيراً يشير سلوبن إلى تحرُّك عُلَماء النَّفْس خارج نِطاق الثَّمَافة الغربية صوب دراسة التَّمَاعُلات النَّمَافية ، وذلك في مُحاولَة لفَهُم القوانين العامَّة للسُّلوك والنَّمو الإنسانيين (١٣٧) .

ولما كان رَصد اتجاه هذه العلوم صَوْب البحث عن د العام ع لا يعني -بالضّرورة - إلغاء وجود و الخاص و ؛ فإن سلوبن يُطُلِق هذا التّحذير الذي ينمُّ على دقة هذه الممالة : مسألة علاقة اللّغة بالرؤية الثّقافية لأصحابها ، كما أنه ينم على ذلك الاتجاه نحو التَّصالُح مع فَرْضِيَّة النَّسْبِية اللَّغوية في صيغتها المُعْتَدِلَة . يقول سلوبن : و إن من الخطورة بمكان أن نَسْسى أن اللَّغات والنَّقَافات المُختِلِفَة ربما يكون لها تأثيرات مهمة فيما يُعتقده الناس ، وفيما يفعلونه . المُحرّان ومن الواضِح أن هذا القول قد صيغ بطريقة احتمائية ، الأمر الذي يعني أن المسألة لا تزال بحاجة إلى المزيد مِن البَحْث والاستقصاء .

\*\*\*

ذكرتُ مِن قَبْل أن اهتمام علم اللغة الاجتماعي بفرضية انسَبية اللُّغوية نابع من اهتمامه بالعَلاقة بين اللُّغة والمؤسَّسات الاجتماعية ، والعمليات الاجتماعية المختلِفَة . ولَمَّا كانت تلك المؤسَّسات وهذه العمليات تمثُّل قضايا ا ﴿ وَاقْمِيةً ﴾ يمكن ملاحظتها ، واختبار مُخْتَوَيَاتُهَا العَمَلية ، فإن أوضح ما يواجه عالم اللغة الاجتماعي هو حقيقة ﴿ التنوُّعات ﴾ ، سواء التنوُّعات اللُّغوية ، أو التنوُّعات الثَّقافية ؛ ومن ثم فإن ديل هايمس يرى أن فَرْضية النُّسبية اللُّغوية - وَفَق صياغة سابير و وورف - نِسْبية من الدُّرَجة الثَّانية ؛ حيث إنها ، تعتمد على نسبية أولى هي النَّسبية الاجتماعية اللَّغوية -sociolin guistic relativity ، ومُؤدَّاها أن اللغات ترتبط بالحياة الاجتماعية بشكل مُتفاوت . • (١٣٩) وإذا كان وصف لغة ما – كما يقول هايمس – يُمُكن أن يكشف عن أنها تعبِّر عن أسلوب مَعْرفي معيِّن ، وربِّما عن افتراضات ميتافيزيفية ضمَّنية ؛ فإن ما يُعْطَى اللُّغة فُرْصة التأثير على الأفراد والسُّلوك سوف يعتمد على درجة قبولها - ونَمَط هذا القبول - في الأحداث الاتَّصالِية . ؛ (١٤٠٠) ويعطى هايمس نموذجًا لضرورة ذلك الرَّبط بين اللُّغة والدُّور الذي تحتلُّه في صلَّم الأحداث الاتصالية من خلال حالة و التَّنائية اللَّغوية ، bilingualism حيث لا يُتوقع - مثلاً - « أن البنجالي الذي يستخدم اللَّغوية وابِعَة في أغراض تِجارِيَّة مُعَيَّنة سوف يتأثر - بشكل عميق - في نظرته إلى العالم بتركيب هذه اللَّغة . • (١٤١)

ويحاول هايمس أن يخلص الفرضية من ذلك الطّابِع التّجريدي الذي أضفاء وورف على دور اللّغة في تشكيل التّجرية الثّقافية . وتتمثل محاولَة هايمس تلك في الرّبُط بين كون اللغة وسيلة لتصنيف التّجريّة ، وكونها - في الوقت نفسه - أداة للاتصال . ومن ثم فإن ما يلاحظ من أن اللغة تتيح - في كثير من الأحيان - عددًا من البدائل لتصنيف التّجريّة الواحِدة يؤكّد أن أغاط الاختيار من بين هذه البدائل يجب أن يحدد في سيافات الاستعمال الفعليّة ، وحسب الدّرَجة التي تستعمل بها اللغة بوصفها أداة دلالية ناضِجَة (١٤٢) .

وعلى نحو مُماثِل يأتي نقد و جودي و و وات و لربط وورف اختلاف النظرة إلى العالم باختلاف اللّغات فقط . وهما يريان أن الأنثروبولوجيين الله الله المعلم والمختلاف اللغات والله الله الله المعلم المختلاف اللغات والله الله وزنّا ضئيلاً لتأثير طريقة الاتصال . و (١٤٣٠ وتُعَدّ و مَعْرِفَة القراءة والكِتابة و في رأيهما - من أهم هذه الطّرق التي تترتب عليها نتائج اجتماعية جَوْهَرِيَّة و ومن ثم يشيران إلى أن كثيرًا من العناصر التي ذهب وورف إلى أنها مِن سِمات اللّغات الأوربية النّموذجية تتطابق والعناصر التي غيز المجتمعات التي غتلك أنظمة كتابية مُيسرة وشائعة (١٤٤٠).

ولعل الأمر الواضح من خلال وجهات النَّظَر تلك هو. أن ثمة ميلاً نحو الإقرار بالنَّسبية ، ولكن من منظور يختلف عن منظور وورف . ف دهايمس ، يربط النّسبية اللّغوية بنسبيّة أعم هي النّسبية الثّقافية اللّغوية . و دجودي ، و د وات ، يربطان النّسبية باختلاف طريقة الاتصال التي يمارسها مُجْتَمَع مُعَيَّن عن طريقة الاتصال التي يمارسها مجتمع آخَر . وبالتالي فإن د العوامل الثّقافية ، - وليس د العوامل اللّغوية ، - هي التي لها الصّدارة في تشكيل الرّؤى المتباينة .

وريَّما كان التطوير الذي قلَّعه بازل برنشتين - في هذا السُّياق - يَثُل جهداً منميزاً يحسن أن نقف عنده في نهاية هذا العَرُّض لتطوُّر فرضية النُسبيَّة اللُّغوية .

ينطلق برنشنين في دراسة مُشْكِلَة المَلاقة بين الأنساق الرَّمْزِيَّة وأنساق البِنى الاجتماعية ليس من منظور تأمَّلي تعميمي ، وإنحا من خلال أسس تجريبية (إمبريقية) تحاول اختبار النصورات والفَرْضيّات في سياق ثقافي محدَّد ، بل في سياق بنى طبقية اجتماعية وأنساق لُغوية فَرْعية محدَّدة ؛ ومن ثم فإن برنشتين بفرَّق بين ما يسميه ه الشفرة اللَّغوية ، linguistic code و الشفرة الكلامية ، speech code و والشفرة اللَّغوية ، ولكن هذه والطابقة ، تنتفي الكلامية و واللغة ه و والكلام ه ولكن هذه والطابقة ، تنتفي عندما نتابع توضيح برنشتين لمصطلَحيّه ؛ و فاللغة هي مجموعة من القواعد التي تخضع لها كلُّ الشغرات الكلامية . غير أن هذه الشفرات الكلامية المتحققة واقميّا هي وظيفة للثقافة الفاعِلة عَبْرَ العَلاقات الاجتماعية في سياقات محدَّدة ؛ ومن ثم فإن الأشكال أو الشفرات الكلامية المختلفة تعكس شكل العَلاقة الاجتماعية ، وتنظم طبيعة كلام المتحاورين ، وتخلق تعكس شكل العَلاقة الاجتماعية ، وتنظم طبيعة كلام المتحاورين ، وتخلق للمتكلمين أنظمة مختلِفة من الصَّلات و العَلاقات ، و بالتالي فإن تَجْرية للمتكلمين أنظمة مختلِفة من الصَّلات و العَلاقات ، و بالتالي فإن تَجْرية للمتكلمين أنظمة مختلِفة من الصَّلات و العَلاقات ، و بالتالي فإن تَجْرية

المتكلَّمين تتحول وَقُق ما يجعله الشكل الكلامي ذا مَغَزى ، أو ذا أهمية .) (١٤٥)

إذن في برنشتين و لا ينظر إلى و الكلام و كتلك النّظرة التي تجدها عند دو سوسير ، أو حتى عند تشومسكي (١٤٦١) . في و الكلام و - في تصور دو سوسير وتشومسكي معا - كيان مُتَافِر ، وملي و بأوجه النَّمُص والشُّدوذ . أما هنا فنحن أمام و شفرة كلامية و ، أي أمام نَسَق ترتسم فيه - من ناحية أشكال العكلاقات الاجتماعية في سياق اجتماعي معيَّن ، ويقوم - من ناحية أخرى - بتنظيم هذه العكلاقات ، وتوجيه التَّجْرِيَة الاجتماعية عن طريق تحديد ما له مغزى وأهمية داخل هذا السياق الاجتماعي المعين .

ومن الواضح أن فَرْضِيَّة وورف تطل برأسها هنا . فالشفرة الكلامية ليست الحتيارات عشوائيّة غير مُتَجانِسَة ، وإنما هي نَسَق من المعاني والقيّم التي تَسِم أوضاعًا اجتماعية معيَّنة . وهذا النَّسَق له قواعده التي تنتمي إلى طبيعة قواعد والنَّسَق الثُّقافي ۽ (۱۶۷) . وحتى إذا كان هذا النَّسَق – في أساسه – وطيفة لتنظيم اجتماعي معين ؛ فإن هذا لا يعني أنه بدَوْره لا يقوم بعملية التحوير – بل حتى النغيير – لهذا التَّركيب الاجتماعي الذي طور – بَدْمًا – هذا الشكل الكلاميّ . و (۱۶۸)

ومع ذلك فإن الملاحظ هنا هو أن يرنشتين يُعْطي طَرْحًا يختلف عن طرح وورف من جهتين على الأقل :

أولاهما : هي أن وورف كان يتحدث عن و نظام لُغوي ، شامل ، أما برنشتين فهو يتحدَّث عن و نظام كلامي ، داخل و النَّظام اللُّغوي ، . وبالتالي

#### ١٠٠ تطور الفرضية

فإن النّسَبية – هنا – ليست من نِظام لُغوي إلى آخر ، وإنما قد تكون داخل النظام اللّغوي الواحِد (سيأتي حديث برنشتين عن الشفرة الكلامية لدى أبناء الطّبَقَة العمّالية ، والشفرة الكلامية لدى أبناء الطّبَقَة المتوسّطَة) .

أما الجِهة الثانية فهي أن وورف كان يتحدث عن • مَنَيْطَرة طاغِيّة • للغة في تشكيل رُوْية العالم ، أما برنشتين فهو يتحدث عن غلاقة تأثير مُتّبادَلَة بين الشفرة الكلامية والتركيب الاجتماعي .

وفي هذا السِّباق يقدِّم برنشتين مفهومين أساسيين يترددان في كتاباته ، وهما (۱٤٩) :

- \* الشفرة المقيدة restricted code
- \* والشفرة الموسّعة elaborated code .

وهو يرى أن هذين المفهومين يميّزان خصائص كلامية الأوضاع طبقية واجتماعية معيّنة ، وأن وجود أيّ من الشفرتين يعمل على ترسيخ هذه الأوضاع واستمرارها ، الأمر الذي يترتب عليه نتائج تَرْبُوية ، وردود فِعْل متباينة في نجاح العملية التّعليمية أو فَشَلها .

والمثال الذي يُعطيه برنشتين هنا هو ذلك الارتباط بين و الشفرة المحدودة و الطبقات المعمالية ، وبين و الشفرة الموسّعة و والطبقات المتوسّطة . وهو - في هذا السيّاق - يقدّم جُملة من خصائص (١٥٠٠) النّمَط الكلاميّ الذي يَسِم و الشفرة المحدودة ، ومن هذه الخصائص :

١ - التركيب النّحوي القصير والبسيط ، والجمل غير التامّة ، مع فقر في الأشكال التركيبية .

- ٢ الاستعمال البسيط والتَّكراري لأدوات الربط .
  - ٣- قِلَّة استعمال الجمل التابعة .
  - ٤ الاستعمال المحدود للصَّمَات والظُّروف .
- ٥- تُدُرة استعمال الضَّمائر غير الشَّخصية في مَوْقع المُستَد إليه .
  - أما خصائص و الشفرة الموسّعة ، فمنها :
    - ١ التنظيم النَّحْوي الدقيق .
- ٢- التخويرات المنطقية ، والجمل المركبة عن طريق استعمال أصناف من
   الروابط والجمل التابعة .
- ٣- كثرة استعمال الحروف التي تدل على العكاقات المنطقية ، والحروف التي تدل على الامتداد الزماني والمكاني .
  - ٤- كثرة استعمال الضمائر غير الشَّخصية .
  - ٥- الاختيار والتمييز بين أصناف الصَّفات والظُّروف .

وفي بحث تأثير هذين النّسَقَين الكلاميين على تكوين المعرفة ، وعلى عملية التّشيئة الاجتماعية يرى برنشتين أن « الشفرة المحدودة » تشير إلى وجود تنظيمات معيارية للجماعة ، وليس إلى وجود فَرُدية التّجْرِيّة لدى أعضاء هذه الجماعة . كذلك تشير هذه الشفرة إلى أن مُستَعْمِلَها يمتلك نظامًا إدراكيّا مغلمًا إلى حدّ ما ، ويمتلك نظامًا تصوريًا متدنيًا . والطفل الذي ينشأ في إطار هذا النّسَق الكلامي يظلُّ محصورًا في العمليات المرتبطة بالمحسوسات ، ومن التّحية الاجتماعية فإن المنتمين لهذه الشفرة يخضعون لقيمة اجتماعية ذات

### ١٠٢ تطور الفرحية

توجُّه جَمْعي <sup>(١٥١)</sup> .

أما الشفرة الموسّمة فإنها تكشف عن الاهتمام بفردية اللّور الاجتماعي ، كما أنها تظهر الإيمان بوجود البدائل الواقعية ، والتَّفكير المَقْلاني ، وغيز الغِكْر عن الشُّعور ، وغيز الذات عن الآخر (١٥٢) .

وإذا كانت تلك هي المحصلة التي يُمكن استخلاصها من عَرَض نظرية برئشتين فإن ما ينبق هنا هو أن مفهوم و النّسبية اللّغوية و ليس مفهوما مُطلّقاً أو مجرّدًا . فكل و مياق اجتماعي و يحمل في طبّاته قَدْرًا من الخصوصية التي تشكّل بنية العَلاقات والرّرى والمفاهيم القائمة داخل هذا السياق . وإذا كانت يحوث برنشتين تشير إلى وجود هذه الخصوصيات المختلِفة داخل النظام اللّغوي الواحد ؛ أي داخل ما يمكن تسميته به والسبّاقات الصّغرى و ، فإن من المتوقع - إلى حد كبير - أن نجد هذه الخصوصيات المختلِفة قائمة بين الأنظمة اللّغوية المختلِفة ؟ أي بين ما يمكن أن نسميّه والسبّاقات الكُبرى و .

#### الخاتمة

لقد كان الهدّف الأساسي من هذا البحث أن يقدَّم صورة لتطوَّر إحدى القضايا التي شغلت – وربما لا تزال تشغل – الفِكْر الدلالي الحديث والمعاصر. وهي قضية تقع في لُبّ العَلاقة بين اللغة والسِّباق الثقافي ، وما إذا كان اختلاف الأنساق اللَّغوية له أثر في تشكيل رُؤى ثقافية مختلِفة .

ولعل أبرز ما اتضح من خلال هذا البحث أن هذه القضية لبست مجرّة تأمّلات فلسفية مَحْضة ، بل إن وجود فَهم عميق لها بما يترتب عليه نتائج بالنّفة الأهمية ، سواء في فَهم الظّواهر اللّفوية ، أو المشكلات الثقافية ، أو المفاهيم المغرفية ، أو الاعتبارات التربوية . ومن هنا فقد رأينا الاهتمام بها يتأتى من أكثر من نَسَق عِلْمي : الأنثروبولوجيا ، وفلسفة اللغة ، وعِلم النّفس ، وعلم الاجتماع ، فضلاً عن اللسانيات . ولقد حاول البحث أن يُعطى - في حدود إمكان صاحبه - صورة من إسهام كل نَسَق من هذه الأنساق العلمية .

ولما كانت هذه الإسهامات المختلِفة تكشف عن تصوَّرات مختلِفة بصَدَد فرضية النَّسبية اللَّغوية فقد كان لِزامًا أن يكون ثمة مِعْيار يحتكم إليه الباحث في مُعالَجَته لهذه التصوَّرات. ولقد تمثَّل هذا المعيار في الاعتماد على أمرين: أولهما: اختبار منطقية الاستدلال المطروح من الوجهة المنهجيّة. وثانيهما: الرجوع إلى غاذج من الظَّواهر اللَّغوية التي تقدَّمها لغات مختلِفة.

ولعل الأمر الذي أمكن لهذا البحث أن يرصده هو أن الإسهامات المتعددة التي عالجت النُّسُبية اللُّغوية بمكن تقسيمها إلى اتجاهين كبيرين :

أولهما : يرى أن اللغة انسق (أو شفرة) من القواعد اللهمية التي تقوم استجابة لمعطيات مبادئ عامة وعميقة في العقل البَشَري . ويالتالي فإن اختلاف اللغات ليس إلا اختلافا في البنى السَّطَّحِيَّة ، أو في التَّفُصيلات الهامشيّة . ويالتالي – أيضاً – فإن هدف هذا الانجاء تمثّل في مُحاولة الوصول إلى تلك المبادئ العامة ، التي تقوم عليها اللغات الإنسانية جميماً .

أما الاتجاه الثاني فقد رأى أن اللغة سلوك ثقافي ؛ بمعنى أن تبنّي كل نَسَق ثقافي لنسق لُغوي معين لبس مجرد اختيار عشوائي لوسيلة و الإعلان و عن أفكاره وأغراضه ، وإنما هو بناء تنظيم رمزي يجسد من خلاله منظوره للحياة ولمعنى الوجود . وحالما يتم بناء هذا التنظيم فإنه عارس تأثيره الذاتي في ترسيخ رُوية هذا النّسَق الثقافي المعين ؛ وذلك لأن عملية النّششة اللّغوية في هذا النّسَق إنما هي - في صميمها - تنشئة ثقافية : باكتسابها يتم اكتساب تصنيف الأشياء والظواهر ، وتكوين القِيم والمعاني الاجتماعية .

ولقد بدا للباحث أن الاتجاه الأول يحمل - في طيّاته - قَدْرًا كبيرًا من التجريد والصوريَّة التي تسقط من حسابها كثيرًا من جوانب ثراء التّجارِب الإنسانية المتنوَّعة التي تُوجِد - بأشكال مختلِفة - معاييرها ومُثلُها الخاصة . كذلك فقد بدا للباحث أن هذا الاتجاء مُضْطَرَّ - في كثير من الأحيان - إلى وَسُم أي ظاهرة لُغوية لا تستجيب للنموذج الصوري المعمّم بأنها من وصُمْ أي ظاهرة لُغوية المعينة ، وبالتالي فهي غير جوهرية في و شفرة ، النّظام اللّغوي الكلى . وفضلا عن أن هذا الوسم يغفل جَدَل العَلاقة بين ما هو اللّغة المعينة ، وبالتالي فهي غير جوهرية في و شفرة ، النّظام اللّغوي الكلى . وفضلا عن أن هذا الوسم يغفل جَدَل العَلاقة بين ما هو

د خاص ، وما هو « عام ، في النظام اللُّغوي المعين ، وبالتالي يُغفِل بنيوية هذا
 النظام نفسه - فإنه أيضاً يكشف عن خَلَل هذه المعيارية الصورية .

ونعلي في هذا السيّاق أذكر تلك العبارة السّديدة التي يقولها شتراوس :
وإن جميع البشر – بلا استثناء – يملكون لغة ، وتقنيات ، وفنا ، ومعارف وَضُعية ، ومعتقدات دينية ، وتنظيما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، غير أن المقادير و النّسب ليست دائما هي ذاتها عند كل النّفافات . • (1) كذلك يمكن أن يُشار إلى إدراك بعض البيولوجيين أن • التّكافؤ البيولوجي ، لا يعني بالضّرورة - • التكافؤ الاجتماعي • • فمع أن الجوع هو الجوع . . إلا أن الجوع الذي يشبعه أكل اللحم النيء بالأيدي والأصابع يختلف تماماً عن الجوع الذي يشبعه أكل اللحم المطبوخ بالشوكة والسكين . وكل البشر يولدون ، ومعظمهم يُنجيون ، وكلهم يموتون ، على أن المعاني الاجتماعية المستخدّمة في أيّ من هذه الأفعال تختلف اختلاقاً عميقاً من حضارة إلى المستخدّمة في أيّ من هذه الأفعال تختلف اختلاقاً عميقاً من حضارة إلى أخرى ، ومن محيط لآخر داخل الحضارة نفسها . • (1)

ومن ثم فقد كان الخط الفِكْري الذي وجّه الباحث خلال مُعالَجة هذه القضية هو النّظَر إلى اللغة بوصفها ظاهِرة ثقافية تتشكل برؤية أصحابها ، و وَعْبهم ، وإدراكاتهم ، وتقوم - في الوقت نفسه - بتشكيل عوامل الاستمرار نهذه الرؤية . ولم يكن ذلك ليعني أن اللغة تسيطر و سيطرة حاسِمة ، على تشكيل النّسَق الثقافي كما ذهب وورف ؛ إذ إن ذلك - بيساطة - يلغي - على الأقل - قضية و التغيّر اللّغوي ، من أساسها . كما أنه يصل باللغة لتكون و نسقًا مغلقًا ، وبالتالي يصل بفِكْرة و الخصوصية الثّقافية ، لتكون مفهومًا فوقيًا متعاليًا ، وغير خاضع للشّرائط التاريخية ، وملابَسات لتكون مغهومًا فوقيًا متعاليًا ، وغير خاضع للشّرائط التاريخية ، وملابَسات التّفاعُل مع أنساق ثقافية أخرى . يقول اللّغوي الإمباني ألونسو Alonso وإن

اللغة نظام خاضع دائمًا لإعادة التشكيل . ٩ (٣) وهو يشير في هذا السياق إلى كيفية إعادة بناء المفرَدات الإسبانية لدى إنسان و البامبا ، لتلاثم ثقافته الخاصة .

ويعبارة مُجْمَلَة أقول: إن مفهوم الباحث للخصوصية اللَّغوية الثقافية هو أنها فعالية بنيوية تقوم فيها اللغة بدورين: دور الحامِل لخبرة نَمَط ثقافي معبَّن، و دور المرسِّخ لاستمرار هذه الحبرة، وهي فعالية ليست مُعَلَّقة ونهائية، وإنما تقبل أن تتحور وأن تتشكّل لتعيد صياغة عَلاقاتها الداخلية وتُق ما تمليه تحوُّلات الخبرة، والخصوصية اللَّغوية الثقافية أشبه ما تكون بنقاط على معبار متدرِّج تختلف فيه المساحة حسب اختلاف قياس المساحة بين أي تُقطعين واقعتين على هذا المعبار: فمساحة الخصوصية بين الأنساق الكلامية الفرعية داخل النظام اللَّغوي الواحد أقل من مساحة الخصوصية بين أنظمة لُغوية مُتَباينة.

وإذا كان هَدَف هذا البحث هو تقديم صورة لنطور فَرُضِيَّة النَّسْبية اللَّغوية فإن ذلك قد أضغى على البحث - وَفْق مُقْتَضَى موضوعه - طابعًا نظريًا ، ومع ذلك قد أضغى على البحث - وَفْق مُقْتَضَى موضوعه - طابعًا نظريًا ، ومع ذلك فقد حاولت - قدر الاستطاعة - أن أعطي أمثلة لُغوية متعدد تجسد الأفكار النَّظَرية المطروحة . ولقد كانت مُحاولَة التمثيل من واقع العربية الفصيحة لها الصَّدارة في هذا الصَّدد .

ومع الإدراك الكامل بأن هذه الأمثلة العربية ليست كافية في إعطاء صورة دقيقة لما يمكن أن نسميه و مَنْطِق العربية ، أو « رؤيتها الكلية ، التي تحمل في طياتها منطق النَّمْق الثَّقَافي العربي ، و رؤيته في إدراك الحياة والكون ؛ فإنه فضلاً عن أن المشروع البديل ، وهو إقامة دراسة شامِلَة ومُسْتَقُصِيَة لجوانب هذا المنطق ، كان سيخرج بالبحث عن إطار هدفه – فإن الكثير من جوانب هذا المشروع لا تزال بحاجة إلى إلمام لإقامة تصورًات واضِحَة .

وإذا كنت قد أشرت في طيّات البحث إلى مقولة الألماني « فيشر » التهى إليها من دراسة الألوان في الشّعر العربي القديم ، وهي أن العربية تكشف عن « منطق تدرّجي » ، وليس منطقًا ثنائيًا ، فإن الاستقراء الأولى يشير إلى ما يدعم هذه المقولة . وأحسب أن هذه المقولة يمكن أن تفسّر ما نجده في معجّم العربية من مُقرَدات تتدرج مع كل اختلاف دلالي يطرأ على الظاهرة المدركة أيّا كان حجم هذا الاختلاف ، وأيّا كان حجم الظاهرة : فـ « الذّر : هيغار النّمل ، والذي أكبر منه : قازر ، والذي أكبر منه : عقيفان . » (أ) (لاحظ قولهم إن الذر : مئة منها زنة حبّة شعير () (٥) .

كذلك يمكن أن تفسر هذه المقولة شيوع صيغة • أفعل التَّفضيل • في المثل العربي - وهي صيغة تنفرد بها العربية دون أخواتها الساميات (1) . ولعل تلك الصيغة تؤكّد هذه النظرة التدرُّجية من خلال حرصها على ذِكر • الأصل • الذي يقاس عليه : فعندما يقال - مثلاً - (أَبْصَرَ من عُقاب) يصبح • العُقاب • هنا هو النموذج الأصلي لحدَّة البصر ، فيقاس عليه بعد ذلك كل من يشركه في هذه الصَّمَة .

وإذا أخذنا بذلك التوازي القائم بين آلية الاشتفاق - وهي الآلية الأساسية في طريقة بناء العربية لمفرَداتها - وآلية التفكير و النَّسْبي ، الذي طغى على اهتمام العربي فلم يقف عند المجال الإنساني ، وإنما تعداه إلى المجال الحيواني - فإن مقولة و المنطق التدرَّجي ، تكتسب مزيدا من الدعم . فالاشتفاق والنَّسَب يصبان مما في مفهوم و المنطق التدرُّجي ، لأنهما يذكران بالأصل الذي

و تتناسل ، منه والفروع ، ، و هي الفروع التي لا تكتسب و شرعيتها الله بوجود و الصّلة ، أو و المناسبة ، أو و التناسب ، بينها وبين الأصل ؛ ومن هنا فقد اتسم صَوْغ الأفعال والأسماء في العربية بخاصية و التّنميط ، وهي تلك الخاصية التي أطلق عليها عالِم الساميات دياكونوف : و نَزعة التخطيط الهندسي ، geometric schematization و يمكن أن نلمس هذه الخاصية - بوضوح - فيما أسماه اللّغويون العرب بدو أمثلة الاسم ، و و أمثلة الفعل ، وربّما كان مُصَطَلَع و الأمثلة ، ذا مَغْزى واضح في هذا السّياق ، وذلك بما يحمله من معنى و النماذج ، التي تتوالد على قياسها و الأشباء والنظائر ،

وإذا كانت الأشكال الغنية - كما يقول إرنست فيشر (٧) - ليست مجرّد أشكال نابِعة من الوعي الفردي ، بحدّدها السّمع أو البصر ، وإنما هي - أيضا - تعبير عن نظرة إلى العالم يحدّدها الجتمع ، فإن مقولة ، المنطق التدرّجي ، عكنها أخيرًا - وليس آخرًا - أن تفسّر طريقة إنشاء القصيدة العربية التقليدية التي تبدأ بوحدة تظل د تنسل ، شبيهها المطابق في مداه الزّمني الإيقاعي ، وفي نقطة الوقوف المتكرّرة (القافية : النابعة ، ولاحظ صِلة ذلك باقتفاء الأثر) . وكذلك يمكن أن تفسر قيام الموسيقي العربية على د نفمة واحدة متكرّرة ، وقيام د الأرابيسك ، على تكرار الوحدات الشّكليّة نفسها .

إن كل هذه الجوانب وغيرها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستقصاء في مشروع دراسة شامِلَة .

وعلى أية حال فإن ثمة عددًا من النتائج التي يمكن للباحث أن يزعم استخلاصها من خلال هذا البحث . وذلك ما يمكن إيجازه على النّحو

التالي :

أولا : إن فَرَضِية النَّسْبِيةِ اللَّغُويةِ لا يَبْغَي أَن يُنْظَرَ إليها على أنها موقف فِكُريَّ ثَابِت محدَّد المعالِم ، بل هي فرضية متطورة خضعت في حركة الفِكْر اللَّغوي الحديث لمدد من مُحاولات التعديل والتطوير ؛ ومن ثم فإن محاولة تطبيقها على مجالات من العَلاقة بين اللغة العربية والثَّقافية العربية يلزم أن تأخذ في الحسبان هذه التَّطويرات والتعديلات .

ثانيًا: إن فرضية النّسبية اللّفوية عند وورف نظرت إلى اللغة على أنها أمر منعال ، ومن ثم اعتبرت هي المشكلة الأغاط المعرفة والفكر و رؤية العالم عموما . ونقد كانت تلك هي نقطة الضّمّف الأساسية في صباغة وورف للفرّضية . ومن هنا فإن النّقد الذي وجه إلى هذه الصبّاغة كان منصبًا على هذه النقطة . وكان من أهم النّعديلات التي أدخلت في هذا السبّاق ضرورة النّظر إلى اللغة على أنها عنصر مهم من عناصر النّجرية الإنسانية ، تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية ، وفي طريقة بناه النّبط الثقافي لعلاقاته ، وقيمه ، ومؤسساته ، وطقوسه ، ولكنها - في الوقت نفسه - تخضع نظروف تطور والإضافة ، ونقد كان هذا التطوير ماثيلاً في فكرة و العَلاقة الوظيفية المتبادلة والإضافة ، ونقد كان هذا التطوير ماثيلاً في فكرة و العَلاقة الوظيفية المتبادلة بين اللغة والثقافة ، عند هويجر ، وفكرة و التأثير العِلْي المتبادل ، عند هويجر ، وفكرة و التأثير العِلْي المتبادل ، عند

ثانثًا : قدمت البحوث التي حاولت التّدنيل على صِدْق فرضية النّسبية اللُّغوية أو يُطلّلانها إسهامات وَصَفية غَزيرة لأنماط متباينة من التنوّعات اللُّغوية . ونقد ساعد ذلك على تطوير فَرَضِيَّة النّسبية . فالكشف عن

المجتمعات ذات التعدُّد اللَّغوي multilingual ، والكشف عن كيفيات التغيُّر اللَّغوي ، والاختلاط الثقافي ، كل ذلك كان له دور في إعطاء السَّياق الثقافي أهميته اللازمَة دون الاقتصار على العامل اللَّغوي وحُدَه . ولقد تمثل ذلك في مفهوم و النسبية الاجتماعية اللَّغوية وعند ديل هابمس .

رابعًا: كانت نظرية و المجالات الدلالية ، من أبرز جوانب الوصف اللّغوي التي أفادها البحث من منظور النّسبية اللّغوية ؛ و من ثم فقد وجدت بحوث موسّعة حول مجالات مثل والفاظ الألوان ، و و ألفاظ القرابة ) ، و و ألفاظ النبات ، و و ألفاظ المكان ، و و ألفاظ الطعام ، . . . وكان ذلك من أجل وضع تحليلات تقابلية بين اللّغات المختلفة ، والمكشف عن تفاوتها ، أو اشتراكها ، في تجسيد العكلاقات الاجتماعية ، والظّواهر الإدراكية .

خامسًا: لقد أسهم البحث في فَرْضية النَّسْبية في نطوير التَّرْجَمة او مون ثم أصبح هناك تركيز واضح على ضرورة مَعْرِفَة الجوانب الاجتماعية والثقافية في دلالات الألفاظ والتراكيب في اللَّغة التي يراد الترجمة عنها وفي هذا السَّباق تجيء دعوة أوجين نيدا إلى ضرورة الرَّبط بين عِلْم اللغة الوَصْفي والإنثولوجيا عند تنفيذ التَّرْجمة بين لُغات تنتمي إلى أَهُر ثقافية مُتَغايرة .

ويعد . .

فإني أرجو الله العَلميُّ القدير أن يكون هذا البحث قد اقترب من تحقيق الهدّف منه ، وأن يكون نافعًا ومفيدًا .

## الهوامش

#### مقلعة

(۱) حول هذه النظرية وتطورها انظر: Arens, H.: Aristotle's Theory of Language and its Tradition.

Carroll, J.: Language, Thought and Reality: : انظر تقديم ستيوارت تشيز لكتاب Selected Writings of B. L. Whorf.

والكتاب يضم مجموعة من بحوث 1 يتجامين لي وورف 1 . وقد اعتمدت عليه في استخلاص آراء وورف ، وتطورُ فِكُره ، استخلاص آراء وورف ، وتطورُ فِكُره ، عكن الرَّجوع إلى المقلمة الضافية التي وضعها جون كارول لهذا الكتاب . وسترد نُبُلَة عن وورف في موضع قادم من هذا البحث .

- (٤) أبو حيان التوحيدي : الإمتاع والمؤانَّسَة . ج ١ ، ص ١١٠ .
  - (٥) المصدر السابق . ج ١ ، ص ١١١ .
- (١) كندراتون: الأصوات والإشارات ، ترجمة شوقي جلال ، ١٩٧٢ . ص ٧٨ .
- Bolinger, D.: Aspects of Language. 1975, p. 241. (Y)
- (A) Hörmann, H.: Psycholinguistics. 1971. p. 321. (A) وما بين القُوسين تَرْجِمَة لهامِسْ هذه الصفحة .
- Bertalanffy, L.: General System Theory, 1968, p. 218. (4)
  - (١٠) أبو حيان التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة . ج ١ ، ص ١١٢ .
    - (١١) المصدر السابق . ج ١ ، ص ١١٢ .
    - (۱۲) المصدر السابق . ج ۱ ، ص ۱۱۳ .
    - (۱۳) المصدر السابق . ج ١ ، ص ١١٥ ١١٦ .

#### 117 الهوامش

- (١٤) المصدر السابق . ج ١ ، ص ١١٢ .
- (10) المصدر السابق . ج ١ ، ص ١١٢ .

## القصل الأول

Carroll, J.: Language, Thought and Reality: Selected Writings of B. L. (١)
- ٧٤ وانظر عرض وورف لآراء هذا النَّحْوي في الصَّعَحات ٧٤.
. ٧٦

ويُلاحظ - هنا - أن الاهتمام باللغة العبرية بوصفها لغةً ه العهد القديم ، قد لفت النَّظَر إلى نسق لُغوي آخر ، وهو النَّسق السامي الذي يختلف عن نسق اللغات الأوربية المنطوقة ، انظر : . Jespersen, O.: Language, 1969. p. 21.

Carroll, J.: Language, Thought and Reality; Selected Writings of B. L. (1) Whorf, 1956, p 76.

Brown, R.: Wilhelm Von Humbold's Conception of : انظر هذه العبارات في (1) Linguistic Relativity. 1967. pp. 63-64.

(٦) انظر : Land, S.: From Signs to Propositions. 1974. pp. 70-72.

Jespersen, O.: Language, 1969, p. 29. (V)

ويذهب جون Robins, R.: A Short History of Linguistics. 1979. p. 174. (A)
Brown, R.: Wilhelm انظر الله أن همبولت هو أحد مُؤسسي البتيوية النظر Von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity. 1967. p. 113.

(٩) في نظرية همبولت اللُّغوية انظر: . Brown, R.: *Ibid* 

Hörmann, H.: Psycholinguistics, 1971, p. 301.

Robins, R.: A Short History of Linguistics, 1979, p. 175. (11)

Brown, R.; Wilhelm Von Humboldt's وانقل : Op. cit. p. 175. (۱۲) Conception of Linguistic Relativity. 1967. p. 94.

Jespersen, O.: Language. 1969. p. 57.

Op. cit., p. 57. (10)

Brown, R.: Wilhelm Von Himboldt's Conception of Linguistic Relativity. (17) 1967. p. 80.

Ibid., p. 68.

(۱۸) Robins, R.: A Short History of Linguistics. 1979. p. 176. (۱۸) وتجدر الإشارة هنا إلى أن فِكْرة همبولت ثلك قد أعيد بَعْتُها مرة أخرى في العشرينيات من قُرِّمُنا الحالي من خلال ما أسماه هوجو ستيجر ه الشكل الألماني من البنيوية ه ، و كذلك من خلال الحرّكة اللاحِقَة التي ستُميَّت بـ Inhaltsbezogene Grammatik ، والتي كان لها تأثيرها القويُّ في ألمانيا عقب عام ١٩٤٥ ، ومن بين أهم فروضها فِكْرة أن بناء الفاص الفكر – ومن ثم العكلاة الكلية بالعالم Weitbild – محكوم دائمًا بالبناء الخاص للغات . انظر : . 1302. p. 1302. و الفيات . انظر : . 1302. p. 1302.

- Brown, R.: Wilhelm Von Humbold's Conception of Linguistic Relativity. (14) 1967. p. 107.
- Bach, E. & Harms, R. (eds.): Universals in Linguistics. 1968. p. 122. (۲۰)
  Brown, R.: انظر في تطور هذا الخط في كتابات همبولت الفصل السابع من كتاب Wilhelm Von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity. 1967.
- Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society, 1964, p. 7 (YY)
- Perm, J.: Linguistic Relativity Versus Innate Ideas. 1972. p. 54. (۲۲) لعل عا يوضِّح تقدير وورف لعمل بواس قوله: اون معالَجات بواس اعتمدت (۲٤) لعل عا يوضُّح تقدير وورف لعمل بواس قوله: انظر: Casroll, J. (ed): Language, الأصلوب العلميُّ للمرة الأولى في التاريخ ، انظر: Thought and Reality. 1956. p. 78.
- Boas, F.: (Introduction to) Handbook of American Indian Languages. (74) 1967. p. 175 in: Hayden, D. et al (eds.): Classics in Linguistics.

| <i>Bid.</i> , p. 176.                                                           | Y7)         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Ibid., p. 176.                                                                  | TY)         |  |  |  |  |  |
| ") انظر للمزيد من التَّفصيل حول هذا المفهوم : حسين فهيم: قصة الأنثروبولوجيا . ـ | YA)         |  |  |  |  |  |
| ١٩٨١ . ص ١٦١ - ١٦٢ .                                                            |             |  |  |  |  |  |
| Boas, F.: Introduction to Handbook of American Indian Languages.                | 11)         |  |  |  |  |  |
| 1967, p. 214 in: Hayden, D. et al (eds.): Classics in Linguistics.              |             |  |  |  |  |  |
| (۳۰) انظر : ابن سیده : المخصص . سغر ۹ ، ص ۱۳۰ .                                 |             |  |  |  |  |  |
| Boas, F.: Introduction to Handbook of American Indian Languages.                | ٣١)         |  |  |  |  |  |
| 1967, p. 177 in: Hayden, D. et al (eds.): Classics in Linguistics.              |             |  |  |  |  |  |
| Bid., p. 177.                                                                   | <b>T</b> Y) |  |  |  |  |  |
| Ibid., pp. 187-194.                                                             | YT)         |  |  |  |  |  |
| Ibid., p. 218.                                                                  | ۳٤)         |  |  |  |  |  |
| Hymes, D. (ed.); Language in Culture and Society. 1964. p. 10.                  | T0)         |  |  |  |  |  |
| <i>lbid.</i> , p. 142.                                                          | <b>(11</b>  |  |  |  |  |  |
| Gioglioli, P. (ed.): Language and Social Context, 1972. p. 10.                  | Y)          |  |  |  |  |  |
| Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society. 1964. p. 119.                 | YA)         |  |  |  |  |  |
| <i>Ibid.</i> , p. 119.                                                          | 44)         |  |  |  |  |  |
| Sapir, E.: Language; An Introduction to the Study of Speech., 1970. p. (        | (·3         |  |  |  |  |  |
| 215.                                                                            |             |  |  |  |  |  |
| Ibid., p. 219.                                                                  | £1)         |  |  |  |  |  |
| Ibid., 217.                                                                     | (۲3)        |  |  |  |  |  |
| Ibid., p. 216.                                                                  | (۲۲         |  |  |  |  |  |
| Ibid., p. 215.                                                                  | (11)        |  |  |  |  |  |
| Ibid., 219.                                                                     | (03         |  |  |  |  |  |

## الغصل الثاتي

- (1) انظر : حسين فهيم : قصة الأنثروبولوجيا. ١٩٨٦ . ص ١٣٥ ١٣٧ . وحول العجود المنظر : حسين فهيم : قصة الأنثروبولوجيا. ١٩٨٦ . صدى هذه الأفكار في الفكر اللَّغوي يمكن الرجوع إلى Jespersen, O.: Language عيد يقدم يسبرسن أمثلة لما يُسَمِّيه بالنَّغُص في اللغات اللهائية أو الهمجية savage على حَدُّ تعبيره في التعبير عن المجرّدات ، ولامثلاثها بنواحي الشُّدوذ .
- (٢) حسين فهيم : قصة الأنثرويولوجيا. ١٩٨٦ . ص ١٣٧ . وانظر نقد ليثي شتراوس
   لهذه الفكرة : مقالات في الإناسة . ١٩٨٢ . ص ١٧٩ وما بعدها.
  - (٣) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .
  - ٤) المرجع السابق ، ص ١٦٣ .
- (٥) ولد بنجامين في وورف Benjamin Lee Whorf في وينثروب بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة ، في ٢٦ من إبريل سنة ١٨٩٧ ، وتوفي في ٢٦ من بوليه سنة ١٩٤١ . وبعد أن حصل على شهادة يكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من معهد ماساتشوستس التقني [MLT] عام ١٩٤٨ ، التحق بشركة هارتفورد فلتأمين ضد الحرائق ، وظل في هذه الشركة بقيّة حياته ، وأصبح خبيرا في الوقاية من الحرائق . غير أن ذلك العَمَل لم يشقله عن تعميق اهتماماته اللَّفوية (وبخاصة دراسة لغات مثل : الهوية إحدى لغات الهنود الحمر وعبرية الكِتاب المقدّس ، والمايانية ، والأزتكية في أمريكا الوسطى) . وهذه الاهتمامات قادته إلى اللراسة مع ساير في جامعة يال سنة ١٩٣١ . للمزيد من التغصيل انظر مقدّمة جون كارول كردول للكتاب الذي جمع فيه دراسات وورف Carroll, I. (ed): Language, Thought and نلكتاب الذي جمع فيه دراسات وورف Reality, 1956.

Ibid., p. 80. (y)

- (٨) ليغي شتراوس : الفكر البري ، ترجمة نظير جاهل . ١٩٨٤ . ص ٦٦ .
- (٩) السيوطي : المزهر . ج ١ ، ص ٤٤٧ . وثمة روايات أخرى يسوقها السيوطي للفكرة تفسها ، ٤٤٦ ، ٤٤٩ - ٤٤٩ . وانظر كذلك : الثعالين : فقه اللغة وسر العربية ،

ص ١٠٨ ، حيث يعقد فصلاً ؛ في تقسيم الآثار التي على اليد ؛ ويستهله بقوله : « هذا فنَّ واسع المجال ، فما [ أعتقد أنها : مما ] روي عن الفرّاء وابن الأعرابي واللحياني وغيرهم من قولهم : يدي من كذا فَعِلَة ، ثم زاد الناس عليه ألفاظًا كثيرة . . . ، ثم يورد عشرين مُقْرَدَة يختلف بعضها عبّا ورد لدى السيوطي .

- (١٠) الوَّنَك : اللسم من اللَّحْم والشَّحْم .
  - (١١) النَّفُس : المِداد الذي يُتَكُتب به .
- (١٢) المنَّويق : الناهِم من دقيق الحنطة والشَّعير .
  - (١٣) البزر: كل حب يبقر.
- (12) الأشنان : (جمع شن) : القِربة القَديمة الصغيرة .
  - (١٥) الفِراصاد : صبغ أحمر .
- (١٦) الكامِخ : أدام يؤثده به ، وخعته بعضهم بالخللات .
  - (١٧) الصَّحْناء : السُّمك الصغير المملوح .
- (١٨) الحَمْظ : ضوب من الشَّجر (الأراك) له ثمر يؤكُّل .
- Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality. 1956, p. 74. (14)
- Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality. 1956. p. 73. (٢١) وانظر مقالة وورف في الكتاب نفسه: يا في علم النفس يا ، ص ٤٠ .

الفطريَّة التي تَيُز جوهر اللغة الإنسانية ، وبالتالي الكشف عن العموميات اللُّغوية .

- Rid., p. 73. (TT)
- Roid. p. 73. (YT)
- Blackburn, S.: Spreading the Words, 1984, p. 3, (71)

| Slobin, D.: Psycholinguistics, 1971, p. 122.                                                    | (10)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality, 1956, p. 23.                                  | (11)       |
| Ibid., p. 23.                                                                                   | (YY)       |
| Boas, F.: (Introduction to) Handbook of American Indian Langua                                  | ges. (YA)  |
| pp. 218-219.                                                                                    |            |
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality. 1956. p. 221.                                 | (71)       |
| : وانظر كذلك : Hörmann, H.: Psycholinguistics. 1971, p. 310.                                    | (30) انظر: |
| Slobin, D.: Psycholinguistics, 1971, p. 121,                                                    |            |
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality. 1956. p. 156.                                 | (٣١)       |
| وسير: دروس في الأنسنية العامة ، ترجمة صالح القرمادي وآخرين .                                    | (۳۲) دو س  |
| . ۳٤ .                                                                                          | ۱۹۸۵ ، ص   |
| م السابق ، ص ۳۷ .                                                                               | (۳۳) الرجا |
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality. 1956, p. 212.                                 | (YE)       |
| Ibid., p. 213.                                                                                  | (T0)       |
| Parkin, D. (ed).: Semantic Anthropology. : ملاحظة ريكور تلك في 1982. p. 48.                     | (٣٦) انظر  |
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality, 1956. p. 55.                                  | (YV)       |
| <i>Ibid.</i> , p. 213.                                                                          | (TA)       |
| Ibid., p. 148.                                                                                  | (21)       |
| Ibid., p. 158.                                                                                  | (11)       |
| الشَّائق الدال أن مُعْرَدَة و الماضي » تدلُّ على ﴿ النُّفَاذُ ﴾ و ﴿ الفَّطْعِ ﴾ و ﴿ الإنجاز ﴾ : | (٤١) من ا  |
| مني ۽ : الأسَد والسَّيْف ؛ ومضى في الأمر : نفذ ؛ ومضى السَّيف : قطع ؛                           | ف و الما   |
| اء : أنفذه ؛ وأمضّيت بيعي : أجزته . انظر مادة ١ مضى ١ في القاموس المحيط                         | وأمضا      |
| ز <b>آبادي .</b>                                                                                |            |
| ، الحالات التي يعبر عنها يصِيَعُ فعلية اعتبرت عند النُّحاة العرب أحداثًا . وهذا                 | (۲۶) حتی   |
| t the section of the territory                                                                  | -          |

ما يكشف عنه تعريف سيبويه للفعل : ﴿ أَمِثْلَةَ أَخَذَتَ مِنْ لَمُظَّ أَحَدَاتُ الأَسماء . ؟

### 114 ألهوامش

الكتاب، ج1، ص ١٢. Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society. 1964. p. 102. : انظر: ۲۱) (11)Palmer, F.: Grammar, 1971, p. 193. (٤٥) فندريس : اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ، ١٩٥٠ . ص . 170 (27)Carroll, J. (ed.); Language, Thought and Reality. 1956. p. 162. (٤٧) انظر: يبير كاكيا: العريف؛ معجم في مصطلحات النحو العربي. ١٩٨٦. ص ٥٩ . (٤٨) المرجع السابق ، ص ٧٨ . (٤٩) المرجع السابق ، ص ١٦ . ﴿ ٥٠) المرجع السابق ، ص ١٦ . (٥١) المرجع السابق ، ص ٥٦ . (٥٢) المرجع السابق ، ص ٥٣ . Versteegh, C.: Greek Elements in Arabic Linguistic. 1977. pp. 84-87. (0Y) (48) Bid., pp. 84, 85, 86. وانظر هامش 13 في صفحة X وانظر هامش (٥٥) يبير كاكيا : العريف ؛ معجم في مصطلحات النحو العربي . ١٩٨٦ . ص ٥٣ . Nida, E.; Linguistic and Ethnology in Translation Problems, p. 199 in: (61) Hymes, D. (ed.): Componential Analysis of Meaning. 1975. Carroll, J.: Language, Thought and Reality. 1956.p.57. (٥٧) انظر: Bertalanffy, L.: General System Theory. 1968. p. 236. (٥٨)انظر: (04) Carroll, J.: Language, Thought and Reality. 1956. p. 215. (1.)Ibid., p. 216. (11) Ibid., pp. 134-159. (11) *Ibid.*, p. 57.

### الفعيل المتالث

Penn, J.: Linguistic Relativity Versus Innate Ideas. 1972. p. 13. : انظر عقالته : - انظر مقالته : - Cultural Implications of Some Navaho Linguistic Categories.

| Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society. 1964. p. 145.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibid., p. 145. (*)                                                                         |
| Ibid., p. 146.                                                                             |
| lbid., p. 146.                                                                             |
| Ibid., p. 148. (5)                                                                         |
| (٧) يشيع هذا التعبير عند الحديث عن النحو التَّحويلي، انظر مثلاً :ف. نيوميير ،              |
| Harman, G. (ed.): On Noam Chomsky: . وانظر مقالة جون سيرل في 19۸۷                          |
| Critical Essays. 1982. pp. 2-33.                                                           |
| <ul> <li>(A) انظر : محيى الدين محسب : قطرية اللغة بين الأساس البيولوجي والنظرية</li> </ul> |
| اللسانية ، ص قه وما يعنها .                                                                |
| (۹) عن (۹) Ludo, R.: Linguistics Across Cultures. 1968. p. 116, n. 4.                      |
| Hymes. D. (ed.): Language in Culture and Society. 1964. p. 145. : ني : (۱۰)                |
| <i>Ibid.</i> , p. 154. (11)                                                                |
| Bid., pp. 154-155. (11)                                                                    |
| Ibid., p. 156.                                                                             |
| Mathiot, M.: The Semantic and Cognitive Domains of Language. (18)                          |
| pp. 249-276. in Clarvin, P. (ed.): Cognition; A Multiple View. 1970.                       |
| Ibid., p. 275. (\0)                                                                        |
| (١٦) فيشر ، ديتريش ، التميير عن اللون في الشعر العربي القديم . ١٩٨٧ ، ص ١٩ .               |
| Carroll, J. (ed.): Language, Thought and Reality, 1956, p. 28. (NV)                        |
| (١٨) أحمد أبو زيد : حضارة الثلغة . ١٩٨٤ . ص ٣٠.                                            |
| Werner, O.: Cultural Knowledge; Language and World View. : انظر (۱۹)                       |
| pp. 163-165 in Garvin, P. (ed.); Cognition; A Multiple View. 1970.                         |
| (٣٠) يلتقي لينبرج وتشومسكي في القول بالأساس الفِطُري للغة (انظر محيي اللدين                |

محسب: فطرية اللغة . ١٩٩٢) . وبما تجدر مُلاحظته هنا أن عندا من الاستدلالات التي يقدّمانها في هذا السُّباق تكاد تُطابق ما جاء به العالم السيكولوجي وليم شتيرن W. Stem منذ ١٩٠٤ . انظر تحليل آراء شتيرن في : فيجونسكي : التفكير واللغة ، ترجمة طلعت منصور . ١٩٧٦ . ص ١١٨ - ١٢٩ .

- Lenneberg, E.: Biological Foundation of Language. 1967. p. 331. (71)
- Ibid., p. 332. (77)
- Ibid., p. 331. (YY)
- Ibid., p. 356. (Y4)
- (٢٥) . 10 . 10 . 10 . 10 وتجدر الإشارة هنا إلى أن فكرة د البروز ه تلك يطلق عليها أحيانًا مُصُطَلَح د مبدأ وثاقة الصّلة ، principle of selevance ، ويعني أنه كلما كانت الظُواهر وثيقة الصّلة باهتمام مجتَمع ما ، أو جماعة ما ، من الناحية النّفية ، أو الاجتماعية ، فإنها تتجمد لُغويًا بشكل أكثر من تجميد الظواهر الأقل و آثاقة . 10 Ballmer, T. & Brennenstuhl, W.: Lexical Anlysis النفسيل انظر عمل التقميل انظر : Ballmer, T. & Brennenstuhl, W.: Lexical Anlysis
  - (٢٦) عن : أحمد أبو زيد : حضارة اللغة . ١٩٨٤ . ص ٢٥ .
- (٢٧) يعد إدخال فكرة النَّسَق البنيوي في تعريف د الثقافة ، من أهم الإضافات التي جدَّت في حقل الأثروبولوجيا الثقافية في مرحلة ما بعد الرَّبع الأول من القرن العشرين .

  Lado, R.: Linguistics Across Cultures. 1968, p. \$11.
- Leuneberg, E.: Biological Foundations of Language. 1967. p. 364. (TA)
- Ibid., p. 364. (74)
- *Ibid.*, p. 365. (₹•)
- Leuneberg, E. (ed.); New Directions in The Study of Language. 1964. p. (\*1)
  78.
- Lenneberg, E.: Biological Foundations of Language, 1967, p. 375. (TY)
- *Ibid.*, p. 377. (TT)

Ibid., p. 377, (72)

Comrie, B.: Language Universals and Linguistic Typology. 1981. : انظر (۲۰) انظر بصغة خاصة ص ۲۱۹ .

- (٣٦) انظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة [أبو] .
- (٣٧) أبو هلال المسكري : الفروق في اللغة ، ص ٢٧٦ -
- (٣٨) يرد هذا النّموذج الإدراكي عند محمد غاليم : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم. ١٩٨٧ . ص ٩٤ - في سياق حديثه عن د البنية التصورُرية والنماذج المعرفية ، التي تحديدها عوامل نفسية وثقافية مرتبطة بالتّجرية .
- Lehrer, A.: Semantic Fields and Lexical Structure, 1974, p. 124. : 超(代4)
  - (٤٠) الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، مادة [طال].
- Lehrer, A.: Semantic Fields and Lexical Structure. 1974, p. 124. (£1)
- (٤٢) يقول الثعالبي في كتابه ، فقه اللغة وسر العربية ، ص ١٣ : ١ رجل طويل ، ثم طُوال ، فإذا زاد في الطول فهو شَوِّذَب ، وشَوْقَب . فإذا دخل في حدٌ ما يُلَمَ من الطول فهو عَشَنَط ، وعَشَنَق . فإذا أقرط طوله وبلغ النَّهاية فهو شَعَلُع ، وعَنَطَنَظ ، وسَغَعْظَرَى .
- Lehrer, A.: Semantic Fields and Lexical Structure, 1974, p. 166, (27)
- lbid., p. 166. (££)
- (20) الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية ، ص ٢٦٤ . ولعل مما يلاحظ هنا أن الثعالبي في تناوله للأطعمة والأشربة لم يورد ما يدل على عِنابة العربية بالتجسيد المعجّمي المختلف بالختلاف شكل المأكول ، بل يسوق ملاحظة لها مَغْزاها في توجيد العربية للقالب الصيغي الذي يدل على وأطعمة العرب ، ويقول : وجُل أطعمة العرب ، بل كلها على : الفعيلة . و ولا شك أن و فعيلة ، هنا بعنى و مفعولة ، وكأن النظرة هنا تركّز على أن الطعام شيء قابل لحصول الفعل فيه . وإذا صحح ما يقوله دياكونوف من أن ما يسمى بروتاه التأثيث ، لم تكن فقط عَلامة تأثيث أسماء الكائتات الحيّة المؤتّة ، بل أيضاً علامة في الأسماء النالة على المسبّات السّلبية من الناحية الاجتماعية ، أو التي تكون هدفًا للفعل (انظر : . Diakonoff, I. M.: Semito-Hamitic Languages

.1965. p. 56, 73 – أقول إذا صبح ذلك فإن وجود • الناء • في ألفاظ الأطعمة التي ذكرها الثعالبي يؤكّد تلك النّظرة ، حيث قابلية الطعام لأن يكون هدفًا للفعل .

Hymes, D.: Toward Ethnographies of Communication; The Analysis of (£3) Communicative Events. p. 27.

Bertalanffy, L.: General System Theory. 1968. p. 240. على انظر على الاطلاق العلام (٤٧)

(£A) .bid., p. 240. (£A) وانظر الصفحات التالية لهذا الموضع حيث تفصيلات عِلْمية كثيرة.

Cooper, D.: Philosophy and the Nature of Language. 1973. p. 102. (84)

*Ibid.*, p. 103. (a+)

Kim, Kong On: Sound Symbolism in Korean. 1977. p. 74. (61)

(۲۵) انظر: Jespersen, O.: Language, 1969, p. 396.

Ibid., p. 398. (eT)

(٥٤) السيوطي : الأشباء والنظائر . ج ٢ ، ص ٢١٦ .

(00) يقول جون أوهالا Obala المتخصص في عِلْم اللغة النَّفسي : • من الواضح أن مخ المتكلم لديه خِبْرة طويلة بالمدرج الصَّوتي وإمكاناته . . . وعكن أن نفترض أن المخ عتلك نوعًا من الصورة النَّعنية لهذا المدرج ؛ أي لختلف الأعضاء التي تقوم بالنَّطق من جهة ارتباطاتها ، والعصلات التي تقذيها . . . إلخ . ومن خلال ذلك فإن المخ يستطيع - بلا شك - أن يحسب كيف له أن يحقَّق أهدافه ؛ أي إعادة إنتاج الصورة المعجَمية فلكلِمة في ضوء إمكانات هذا المدرج وحدوده . ونحن لا نعرف على رجه الدُّقة والتأكيد ماهية هذه الصورة اللَّعْتية المعجَمية : هل هي تقلُصات عَضَلية ؟ أو أشكال الدُّقة والتأكيد ماهية هذه الصورة اللَّعْتية المعجَمية : هل هي تقلُصات عَضَلية ؟ أو أشكال أشكال من المدرج الصَّوتي ؟ أو حالات حركية هوائية (إيرودينامية) ؟ أو أشكال المتكلل من المدرج الصَّوتي ؟ أو حالات الكلام لكي يخرج هذه الصورة اللَّهنية . . المتكلم يعرف كيف يضبط جهاز إصدار الكلام لكي يخرج هذه الصورة اللَّهنية . . Mycrs, T. وهالا ، الحدود النَّعلقية للتمثيل المعرفي للكلام ، في : . The Cognitive Representation of Speech, 1981. p. 114.

Bolinger, D.: Aspects of Language, 1975, p. 149. (61)

Ibid., p. 149. (6Y)

Mathiot, M.: The Semantic and Cognitive Domains of Language. 1970.(6A) pp. 260-261.

(٥٩) الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية ، ص ٦٢ .

(٦٠) المصدر السابق ، ص ٦٣ . (٦١) المصدر السابق ، ص ٦٨ .

(٦٢) المصدر السابق ، ص ٦٩ . (٦٣) المصدر السابق ، ص ٨٢ .

(٦٤) المبدر السابق ، ص ٨٦ . (٦٥) المبدر السابق ، ص ٨٧ .

(٦٦) المصدر السابق ، ص ٨٨ .

Berezin, F. M.: Lectures on Linguistics. 1969. p. 94. (17)

Hörmann, H.: Psycholinguistics. 1971. pp. 225-229. : انظر الله المالية المالي

Op. cit. (33)

French, P.: Toward an Explanation of Phonetic Symbolism. 1977. p.(V) 321.

Cooper, D.: Philosophy and the Nature of Language. 1973. (V1)

(٧٢) بطبيعة الحال فإن عدم التوازي بين اللّغات قائم على المستوى العسّوتي - وبخاصة ثلك الغلّواهر التي تُسلّهم في تشكيل المعنى كالتنغيم مثلاً - وعلى المستوى التركيبي . ولكتني آثرت هنا أن أخص الحديث عن المستوى المعجّمي ؛ حيث الاعتقاد بأنه و أقل صعوبة بدرّجة كبيرة ، من تقديم النّظام النّخوي المغة ما بلغة أخرى . انظر : كلود هاكيج : الترجمة وعالم اللغة ولقاء الثقافات ، ترجمة أحمد عسر شاهين . ١٩٨٨ . ص ٢٤ . ومع ذلك فإن الاستدلال بهذا المستوى المعجّمي يقدم دعما له مسوغه لفرضية النّسبية اللّغوية .

Greenberg, J.: Language Universals. 1966. p. 52. (VT)

(٧٤) الثعالبي : فقة اللغة وسر العربية ، ص ٧٤ .

(٧٥) المصدر السابق ، ص ٧٩ .

(٧٦) انظر قائمة موريس سواديش M. Swadesh التي تحتوي على مائة كلمة برى أن كل
 اللغات الإنسانية تعبر عنها بألفاظ مستقلة . وهذه القائمة ترد في :

Miller, G.: Language and Speech. 1981. p. 100.

(٧٧) بشير تشارلز بيرلتز إلى أن ٥ الشمس ٥ في معظّم اللغات مذكّرة - انظر ٠

Berlitz, Ch.: Native Tongues. 1982. p. 53

ويشير ليقي شتراوس في كتابيه : الفكر البري ؟ والتوليد الدلالي في البلاغة والمعجم إلى أن بعض • شعوب أميركا الشمالية يرى في الشمس أبًا محسنًا ، ويعضها [ يراها ] مَــَــُخًا مفترسًا يلتهم لحم البشر ويتعطش إلى دمائهم . • (وما بين القوسين من وضع الباحث) .

- (٧٨) كلود هاكيج : الترجمة وعالم اللغة ولقاء الثقافات، ترجمة أحمد عمر شاهين .
   ١٩٨٨ : ص ٣٥ .
- Nida, E.: "Linguistics and Ethnology in Translation Problems" in: (VA) Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society, 1964, pp. 96-97.
- (٨٠) هذه هي النتيجة التي خرج بها جوزيف شريم في كتابه : منهجية الترجمة التطبيقية .
   ١٩٨٢ . ص ١٠٧ ١٠٨ من تحليل المفهوم العربي والمفهوم الفرنسي .
- Nida, E.: Componential Analysis of Meaning, 1975, p. 36. (A1)
- Newman, S.: Linguistic Aspects of Yokuts Style. in Hymes, D. (ed.): (AY) Language in Culture and Society. 1964. p. 372.
- (٨٣) انظر نموذجًا تطبيقيًا بين العربية والفَرنسية في كتاب : جوزيف شريم : منهجية الترجمة التطبيقية . ١٩٨٢ .
- Cooper, D.: Philosophy and the Nature of Language. 1973. p. 117. (AE)
  Hörmann, H.: Psycholinguistics. 1971. p. 210.

Ibid., p. 314. (A1)

*Ibid*, p. 314. (AV)

(٨٨) ضخامة هذا العدد لا ينفيها كون هذه المفردات قد جُمِعت من لهجات عربية متعلّدة. فمهما يكن من أمر عدد هذه اللهجات فإن نسبة عدد هذه المفردات (ما يقرب من سنة ألاف) إلى عدد هذه القبائل تظل نسبة دالة .

وإذا أخذنا بعدد القبائل التي يُقال إن اللغة أخذت عنها - وهو ست قبائل - فإن الافتراض الرِّياضي يؤدي إلى أن كل قبيلة عَتلك ما يغرب من ألف مفرَّدة ١ Hörmann, H.; Psycholinguistics, 1971, p. 323. (A4)(٩٠) انظر مثلاً : Jackson, H.: Words and Their Meaning, 1988, p. 81, Nida, E.: Componential Analysis of Meaning, 1975, p. 33. (٩١) الثماليي : فقه اللغة وسر العربية ، ص ٩٠ . (٩٢) المعدر السابق ، ص ٩١ . (٩٣) المصدر السابق ، ص ١٦٧ . (٩٤) المصدر السابق ، ص ١٦٨ . (40) المصدر السابق ، من ١٦٨ . Cooper, D.: Philosophy and the Nature of Language. 1973, p. 108. (41) Trudgill, P.: Sociolinguistics, 1974, p. 27. (4V) *Ibid.*, p. 28. (AA)Lyons, J.: Semantics. 1977. Vol. I, p. 303. (44)(۱۰۰) انظر کلامن: Ulmann, S.: Semantics, 1962, p. 247. Crystal, D.; The Cambridge Encyclopedia of Language. 1987. p. 106. (101) انظر المرجعين السابقين ؛ الأول ص ٢٤٨ ، والثاني ص ١٠٦ . (١٠٢) انظر المرجمين السابقين في الموضعين المشار إليهما . Hörmann, H.: Psycholinguistics. 1971. p. 319.  $(1 \cdot T)$ Ibid., p. 320.  $(1 \cdot \xi)$ Ibid., p. 320.  $(1 \cdot 0)$ Penn, J.: Liguistic Relativity Versus Innate Ideas. 1972. p. 16. (۱۰۱) انظر: Ibid., p. 17. (\·V)

(۱۰۸)انظر:

Hörmann, H.: Psycholinguistics, 1971, p. 322.

| Botha, R.: The Conduct of Linguistic Inquiry, 1981, p. 341.                         | (143)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Comrie, B.: Language Universals And Linguistic Typology. 1981. p                    | (111)   |
| 75.                                                                                 |         |
| .Bid., p. 16 والمقصود بالمركب المنفذي هنا هو اللُّور الدُّلالي الذي تلعبه – مثلاً – | (111)   |
| ة وأخيه وفي قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عَقِيَ لَهُ مِنْ أَخَيهِ ﴾ البقرة : ١٧٨ ،         | كلم     |
| مة د زيد ، في د فوجي زيد بعسرو ، .                                                  | و کا    |
| Slobin, D.: Psycholinguistics, 1971, p. 122.                                        | (111)   |
| <i>Ibid.</i> , p. 126.                                                              | (117)   |
| بستطيع الجهاز العُضُوي للإنسان أن يميّز ما يغرب من ٧٥٠٠٠٠٠ طيف ثوني .               | (111)   |
| Hôramann, H.: Psycholinguistics, 1971. p. 316.                                      | انظر :  |
| Ibid., p. 317.                                                                      | (110)   |
| <i>Ibid.</i> , p. 319.                                                              | (111)   |
| Catford, J. C.: A Linguistic Theory of Translation. 1965. p. 51.                    | (117)   |
| . Tbid., p. 51 ومن الشائق أن كاتفورد يشير- في هذا السِّياق - إلى صلك صيغة           | (114)   |
| رعة (bagap) تتكون من الحروف الثلاثة الأولى من ألفاظ الألوان الإنجليزية              | معبت    |
| blue, green, purj) للدكرالة على اللفظ النافاهي dootliz . انظر ص 25.                 | ple)    |
| Crystal, D.: The Cambridage Encyclopedia of Language. 1987. p.                      | (111)   |
| 106.                                                                                |         |
| Ibid., p. 106.                                                                      | (11-)   |
| Ibid., p. 106.                                                                      | (111)   |
| <i>Ibid.</i> , p. 106.                                                              | (111)   |
| قول : ١ إذا أخذنا ١ ، وهذا التعليق الشُّرّطي مَبّني على أن هذا المعجّم اللوني قد    | i (177) |
| تمرة من يمار مَرْحلة الجمع اللُّغوي بما لابسها - في الأغلب - من عدم تحديد           | کان     |

الانتماءات اللُّهجية ، أو المراحلُ الزُّمَنِيَّة . وبالتالي فإن بعض ما يرد عند اللُّغويين -

في هذا السِّياق - لا يمكن تفسيره إلا بأنه ناتج عن استخدامات لهجية مختلِفة . ومن

ذلك - مثلاً - قولهم إن الصُعُرة المعروف (أي هذا اللون المعروف الذي يُعلَّل مثلاً على لون الزَّعْفران واللهب والمرة . . . إلخ) والسَّواد (أي أن الصفرة تعني السَّواد أيضاً ، ومن ثم فهي من الأضداد) . وكذلك قولهم إن الأحسر ، معناء أيضاً و الأبيض . . انظر : الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، مادة [صُعُرة ، حُمْرة] . كذلك فإن هذا العدد الهائل من التدقيقات اللونية ربحا يكون راجعاً إلى هذا التوسع غير اللهجات ، وغير تاريخ تطورها .

- (١٢٤) الثعالبي : فقه الملغة وسر العربية ، ص ٩٧ .
- (١٢٥) المصدر السابق ، ص ٩٧ . (١٢٦) المصدر السابق ، ص ٩٩ .
  - (١٢٧) المصدر السابق ، ص ١٠١ .
- (۱۲۸) يرى كارل بروكلمان (فقه اللغات السامية ، ترجمة رمضان عبد التواب .

  19۷۷ ، ص ۳۰) أن و هذه الوفرة التي يحمدها أصحاب المعاجم ، في قليل أو كثير من المبالغة ، ليست في الحقيقة علامة على الإدراك الواسع ، بل على العكس من ذلك علامة على الإدراك الضيق ، فإن البَكوي قد لاحظ ملاحظة صارعة دقائق الطبيعة الحيطة به ، على قدر انصاله بها شخصبًا ، ورمز لهذه الدقائق في تكوين الصحراء ، وخصائص الحيوان ، وغير ذلك ، بكلمات خاصة . . . ، ومع إمكان الاختلاف فيما إذا كان ذلك إدراكا و واسعًا و أو و صيفاً و فإن القضية هي أننا أمام إدراك و مختلف ويقوم على ما يسميه شتراوس في كتابه : الفكر البوي ، ترجمة نظير جاهل . يقوم على ما يسميه شتراوس في كتابه : الفكر البوي ، ترجمة نظير جاهل . ١٩٨٤ . ص ٢٧) و أخذ كل شيء في الحسبان » ، وذلك لأن وراه هذه الفعائية اللّذوية منطلقاً ثقافيًا يرى في تسمية كل شيء وَضَعًا له في مكانه الصحيح (أصلي أو فرعي) في النظام الكوني .
- Crystal, D.: The Cambridge Encyclopedia of Language. 1987. p.(111) 106.
- Hymes. D. (ed.): Language in Culture and Society. 1964. : انظر (۱۳۰) p. 190.
- (١٣١) تعد دراسة بيرلين Berlin وكاي Kay : Basic Colar Terms النموذج الأهم نثل هذه الاتجاهات . فبعد دراسة ألفاظ الألوان في ٩٨ لغة توصل المؤلّفان إلى أن

هناك قائمة عالَمية لأحد عشر لونًا أساسيًا فقط ، وأن كل هذه اللغات تستخدم هذه الفائمة بأكملها ، أو بأقل منها . والقصود بكلمة و أساسية و - هنا - هو أن الألفاظ تتكون من صَرّفيم واحد فقط (أي يستبعد تركيب مثل ، بُني فائح) ، وتتميز بأن استعمالها شائع وعام (ومن ثم استبعدت - مثلاً - كلمة والنبيلي والتي تدل على لون شخرة النبيلة) ، كذلك تتميز بأنها تنطبق على أشياء كثيرة (ومن ثم استبعد - مثلاً - اللفظ اللوني : أشقر لانطباقه عادة على الشّغر فقط) [من الشائق أن نشير هنا إلى أن العرّب كانت تصف والنار و بأنها شغّراء : فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت . . . الغرّب كانت تصف والنار و بأنها شغّراء : فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت . . . وفوقدها شقراء . . . إلخ - انظر الجاحظ : الحيوان . ج ه ، ص ١٣ - ١٤٤ وتتميز بأنها لا تنضوي تحت ألوان آخرى (ومن ثم استبعد اللون القرمزي لانضوائه في اللون الأحمر) . وهذه الألفاظ الأساسية للألوان تترتب على النحو التالي :

| أرجواني | د آزرق ديئي د | أخضر |          | اأيض |  |
|---------|---------------|------|----------|------|--|
| وَرُدِي | د آزرق ديني د |      | > أحمر د |      |  |
| برتقالي |               | أصغر |          | أسرد |  |
| رمادی   |               |      |          |      |  |

ومعنى العلامة ( أن اللغة التي تمتلك الألفاظ الموجودة على يسار هذه العلامة لا بد أن يكون فيها الألفاظ الموجودة على يمين هذه العلامة . ومع ذلك فإن هذه النظرية ليس مسلّمًا بها تمامًا . فبعض اللغات عمتلك اثني عشر لفظاً أساسيًا للألوان (الروسية مثلاً) . كذلك فقد أشير إلى أن الاعتماد على المعلومات التي يقلّمها الرواة الأهليون تمثل مشكلة في مثل هذه الأمور ، ويخاصة عندما يكون ثمة احتمال لتأثر أحكامهم بتعرّضهم للغات أخرى الغظر فيما سبق : Crystal, D.: The Cambridge الحكامهم بتعرّضهم للغات أخرى الغظر فيما سبق : £ £ £ £ £ £ مَشِية على أس أن أنوان الأساسية ، يفتقد المعيارية ؛ وذلك لأنه ليس ثمة أدلة مَشِية على أسس فيزيقية للزعم بأن أنوان معيّنة هي الألوان الأساسية ، ويالتاني فإن السؤال : ما هي الألوان الأساسية يجب أن يعائج – أساسًا – باعتباره مشكلة دلالية . انظر :

Hörmann, H.: Psycholinguistics, 1971, p. 317.

وأخيرًا يشبر كومري إلى أن النتائج التي توصُّل إليها بيرلين وكاي قد خضمت

لانتفادات وتهذيبات مهمة . [1981. p. 49] وعلى أية حال فإن صِدْق نظرية بيرلين وكِاي إنما يعتمد - أساساً - على درَجة عائية من التُجريد ، ويبلو ذلك واضحًا في الشروط التي وضعاها لمفهوم و الأساسية . .

Slobin, D.: Psycholinguistics, 1971, p. 129.

Comrie, B.: Language Universals and Linguistic. 1981. p. 55. (۱۳۳)

(١٣٤) لعل مما له دلالة في هذا السيّاق تلك الصّلة التي تجدها بين الفعل العربي (شده) والأصل الإرمي (شدهان = Shedhan = الجان) انظر : جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . ١٩٧٦ . ج ٦ ، ص ٧٢٤ .

Slobin, D.: Psycholinguistics. 1971. p. 133. (170)

Greenberg, I. (ed.): Universals of: بعمدت بحوث هذا المؤتمر في المؤتمر المؤتمر (۱۳۳) Language, 1963.

Slobin, D.: Psycholinguistics, 1971, p. 133. (177)

lbid., p. 133.

Hymes, D.: Toward Ethnographies of Communication. 1972.p. 22. (184)

lbid., p. 22. (11.)

Ibid., p. 33. (\1)

Ibid., p. 33. (184)

Goody, J. & Watt, L: The Consequences of Literacy, 1972, p. 349. (187)

Ibid., p. 349. (158)

Bernstein, B.: Social Class, Language and Socialization, 1972, p. (150) 161.

(١٤٦) انظر نقد برنشتين لمفهوم والأداء وعند تشومسكي :

Chomsky, N.: Language and Mind. 1972. pp. 160-161.

Ibid., p. 161. (11Y)

## 140 الهوامش

Ibid., p. 162. (NEA)

Ibid., p. 164. (124)

Bernstein, B.: Aspects of Language and Learning in the Genesis of: وانظر the Social Process. 1964. p. 259.

(۱۵۰) انظر هذه الخصائص في: Bernstien, B.: Ibid., pp. 223-224.

Ibid., p. 224. (101)

وانظر له: با Social Class, Language and Socialization. 1972. p. 164 ff. بانظر له:

(١٥٢) انظر المرجعين السابقين في المواضع المشار إليها .

#### الخاتمة

1- ليفي شتراوس : مقالات في الإناسة ، ترجمة حسن قبيسي . ١٩٨٣ . ص ١٩١ .

۲- روز ، ستيفن وآخرون ، علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية ، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمى . ۱۹۹۰ . ص ۲۸ .

Sebeok, T. (ed.): Current Trends in Linguistics. 1972. p. 979. : انظر : -٣

٤- أبو إسحق الحربي (إبراهيم بن إسحاق ت ٢٨٥ هـ): غريب الحديث ، ص ٢٥٩ .

٥- الغيروزآبادي : القاموس المحيط. مادة [ذر] .

٦- عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم . ١٩٥٦ . ص ٨٩ .

٧- فيشر ، إرنست : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، ١٩٧١ . ص ١٩٦ .

٨- أحمد أمين : فجر الإسلام 1984 . ص 20 .

# قائمة المصادر والمراجع

## أولا : المصادر والمراجع العربية |

- ابن سيده ، أبو الحسن بن إسماعيل (ت ١٩٥١) : المتمسَّم . القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٣٦٦ هـ .
- ابن منظور ، جمال اللبين بن مكوم (ت ٧١٦ هـ) : لــان العرب ، القاهرة ، دار المعارف ، 1979 .
- أبو إسحق الحربي ، إبواهيم بن إسحق (ت ٢٨٥ هـ) : غريب الحديث ، تحقيق سليمان إبراهيم العابد . هكة ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، ١٩٨٥ .
- أبو حيان التوحيدي: على بن محمد (ت ٢٠٠ هـ) : الإمتاع والمؤاتسة ، تصحيح أحمد أمين ، وأحمد الزين ، بيروت ، المكتبة العصرية ، ١٩٥٣ .
- أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ٤٠٠ هـ) : الفروق في اللغة ، تحقيق لجنة إحياء الترت ، ط ٤ بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، ١٩٨٠ .
- أحمد أبو زيد : حضارة اللغة . الكويت ، مجلة عالم الفكر ، ١٩٨٤ . المجلد الثاني ، العدد الأول .
  - أحمد أمين: فجر الإسلام . ط ١٣ القاهرة ، مكتبة النهضة المسرية .
- بروكلمان ، كارل : فقه اللغات السامية ، ترجمة رمضان عبد التواب . جامعة الرياض ، ١٩٧٧ .
- التعالمي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 271 هـ) : فقه اللغة وسر العربية ، تحقيق مصطفى السقا وأخرين ، القاهرة ، البابي الحلمي ، 1977 .
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٣٠٥ هـ) : الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون . ط ٢ القاهرة ، البابي الحلبي ، ١٩٦٨ .
- جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . ط ٢ بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٧٦ .

## 137 المصادر والراجع

- جوزيف شريم : منهجية الترجمة التطبيقية . يبروت ، المؤسسة الجامعية ، ١٩٨٢ .
- حسين فهيم : قعمة الأنثروبولوجيا . الكويت ، عالم المعرفة ، ١٩٨٦ . العدد ٩٨ .
- هو سوسير : دروس في الألسنية العامة ، ترجمة صالح القرمادي وآخرين . تونس ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٥ .
- روز ، مشغن وآخرون : علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية ، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي . الكويت ، عالم المعرفة ، العدد ١٤٨ ، ١٩٩٠ .
- صيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبو (ت ١٨٠ هـ) : الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون . ط ٣ يبروت ، عالم الكتب ، ١٩٨٣ .
- السيوطي ، عبد الرحمن جلال اللبين (ت ٩٩٦ هـ) : المزهر ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وأخرين . القاهرة ، البابي الحلمي ، د . ت .
- السيوطي ، همد الوحمن جلال الدين (ت ٩٩١ هـ) : الأشباء والنظائر ، مراجعة وتقديم فايز ترحبني . دار الكتاب العربي ، ١٩٨٤ .
  - عبد الخميد عابدين : الأمثال في النثر المربي القديم . دار مصر ، 1907 .
- اقتدريس ، ج. : اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . القاهرة ، الأتجلو المصرية ، ١٩٥٠ .
- فيجونسكي : التفكير واللغة ، ترجمة طلعت منصور . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٦ .
- الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ١٩٧٧ هـ) : القاموس الحيط . ط ٢ بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٧ .
- فيشر ، إرنست : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم . القاهرة ، الهيئة المصرية للتأليف والنشر ، ١٩٧١ .
- فيشر ، ديتريش : التعبير عن اللون في الشعر العربي القديم . بحث مخطوط إهداء من المؤلف خلال زيارته لجامعة المنها عام ١٩٨٢ .
- كاكيا ، پيير : العريف؛ معجم في مصطلحات النحو العربي . بيروت ، مكتبة لبنان ، ١٩٨٦ .
- كندراتوف : الأصوات والإشارات ، ترجمة شوقي جلال ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢ .

- ليقي شتراوس : مقالات في الإناسة ، ترجمة حسن قبيسي . بيروت ، دار التنوير ، ١٩٨٣ .
- ليقي شتراوس : الفكر البري ، ترجمة نظير جاهل . بيروت ، المؤسسة الجامعية ، ١٩٨٤ .
- محمد غاليم : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم ، الدار البيضة ، دار توبقال ، 148٧ .
- محبي الدين محسب : فطرية اللغة بين الأساس البيولوجي والتظرية اللسانية . القاهرة ، مجموعة ميراناس للتأليف والبحث العلمي : ١٩٩٢ .
- هاكيج ، كلود : الترجمة وعالم اللغة ولقاء الثقافات ، ترجمة أحمد عمر هاشم . القاهرة ، مركز مطبوعات اليونسكو ، ١٩٨٨ . مجلة ديوجين ، ع ٨١ .

## ثانيًا: المراجع الأجبية

- Arens, H.: Aristotle's Theory of Language and Its Tradition.
  Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1984.
- Buch, E. & Harms, R. (eds.): Uneversals in Linguistics. Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- Berezin, F. M.: Lectures on Linguistics. Moscow, H. S. P. H., 1969.
- Belitz, Ch.: Native Tongues. New York, Grosset & Dunlop, 1982.
- Bernstein, B.: Aspects of Language and Learning in The Genesis of The Social Process. pp. 251-263, in: Hymes, D., (ed.): Language in Culture and Society. New York, Harper & Row, 1964.
- Bernstein, B: Social Class, Language and Socialization. pp. 157-178.
  in: Giglioli: Language and Social Context. London Penguin Education, 1972.
- Bertalanffy, L.: General System Theory. London, The Penguin Press, 1968.
- Blackburn, S.: Spreading The Words: Groundings in The Philosophy of Language. Oxford, Clarendon Press, 1984.

- Boas, F.: "Introduction" To Handbook of Amercian Indian Languages. pp. 155-234 in: Hayden, D. et al (eds.): Classics In Linguistics. London, Peter Owen, 1967.
- **Bolinger**, **D.**: Aspects of Language. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
- Botha, R.: The Conduct of Linguistic Inquiry. The Hague, Monton, 1981.
- Brown, R.: Wilhelm Von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity. The Hague, Mouton, 1967.
- Carroll, J. (ed.) Language, Thought and Reality: Selected Writings of B. L. Whorf. The M. I. T. Press, Mass, 1956.
- Catford, J. C.: A Linguistic Theory of Translation. Oxford University Press, 1965.
- Chomsky, N.: Language and Mind. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Comrie, B.: Language Universals and Linguistics Typology. Oxford, Blackwell, 1981.
- Cooper, D.: Philosophy and the Nature of Language. London, Longman, 1973.
- Crystal, D.: The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 1987.
- Diakonoff, I. M.: Semito Hamitic Languages . Moscow, N. Pub. House, 1965.
- Eikmever, H., & Rieser, H. (eds.): Words, Worlds, and Contexts.

  Berlin/ New York, Walter de Gruyter, 1981.
- French, P.: Toward an Explanation of Phonetic Symbolism. pp. 305-322 in: Word, V. 28, N. 3, 1977.
- Gliglioli, P. (ed.): Language and Social Context. London, Penguin Education, 1972.

- Goody, J. & Watt, L: The Consequences of Literacy, in: Giglioli: Language and Social Context. London, Penguin Education, 1972.
- Greenberg, J. (ed.): Universals of Language. M. I. T. Press, 1963.
- Greenberg, J.: Language Universals. The Hague, Mouton, 1966.
- Harman, G. (ed.): On Noam Chomsky: Critical Essays. The University of Mass. Press, 1982.
- Hoijer, H.: Cultural Implications of Some Navaho Linguistics Categories. pp. 142-153 in: Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society. New York, Harper & Row, 1964.
- Hörmann, H.: Psycholinguistics. Berlin, Springer-Verlag, 1971.
- Hymes, D. (ed.): Language in Culture and Society. New York, Harper & Row, 1964.
- Hymes, D.: Toward Ethnographies of Communication: The Analysis of Communicative Events. pp. 21-44, in Giglioli: Language and Social Context. London, Penguin Education, 1972.
- Jackson, H.: Words and Their Meaning. London, Longman, 1988.
- Jespersen, O.: Language. London, George Allen & Unwin, 1969.
- Kim, Kong On: Sound Symbolism in Korean. Journal of Linguistics.
  V. 19, No. 1, 1977.
- Lado, R.: Linguistics Across Cultures. The University of Michigan Press, 1968.
- Land, S.: From Signs to Propositions. London, Longman, 1974.
- Lehrer, A.: Semantic Fields and Lexical Structure. North-Holland Pub. Comp. 1974.
- Lenneberg, E. (ed.): New Directions in the Study of Language. The M. I. T. Press, Mass., 1964.
- Lenneberg, E.: Biological Foundations of Language. New York, John Wiley, 1967.
- Lyons, J.: Semantics. Cambridge University Press, 1977.

- Mathiot, M.: Noun Classes and Folk Taxonomy in Papago. pp. 154-163, in: Hymes (ed.): Language in Culture and Society. 1964.
- Mathiot, M.: Semantic and Cognitive Domains of Language. pp. 249-276 in: Garvin, P. (ed.): Cognition: A Multiple View. New York, Spartan Books, 1970.
- Miller, G.: Language and Speech. W. H. Preeman and Comp. San Francisco, 1981.
- Myers, T. et al (eds.): The Cognitive Representation of Speech North-Holand Pub. Comp., 1981.
- Nida, E.: Linguistics and Ethnology in Translation Problems. pp. 90-100, in: Hymes (ed.): Language in Culture and Society. 1964.
- Nida, E.: Componential Analysis of Meaning. The Hague, Mouton, 1975.
- Palmer, F.: Grammar. London, Penguin Books, 1971.
- Parkin, D. (ed.): Semantic Anthropology. London, Academic Press, 1982.
- Penn, J.: Linguistic Relativity Versus Innate Ideas. The Hague, Mouton, 1972.
- Robins, R.: A Short History of Linguistics. London, Longman, 1979.
- Sapir, E., 1970 & Sebeok, T. (ed.) 1972: Current Trends in Linguistics. (V.9), Mouton, The Hague.
- Slobin, D.: Psycholinguistics. New York, Scott, Foresman and Company, 1971.
- Trudgill, P.: Sociolinguistics. London, Penguin Books, 1974.
- Ullmann, S.: Semantics. Oxford, Basil Blackwell, 1962.
- Versteegh, C.: Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking. Leiden, Brill, 1977.
- Werner, O.: Cultural Knowledge, Language, and World View. London, 1970. pp. 155-175.